

يَجَنَىٰ بنِ عَبْدِالْعَزِيْزِالِيَحْيَىٰ

ٱلجُنُ أَلثًا بِي

هَاذِهِٱلنَّسَخَةَخَاصَّة لَايُسُمَح بِتَصوِيرِهِاأُونَسْخهَا

دارابن الجوزي

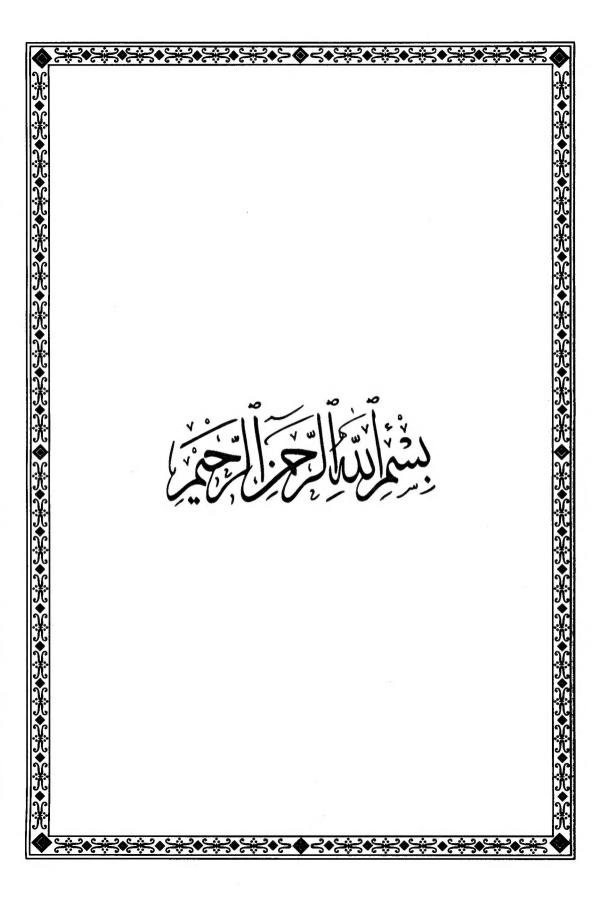

# كِتَابُ الْجَنَائِزِ

# بَابُ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ

٣٧٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (قَالَ اللهُ): إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ (١).

وَفِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهَا عَنِ النَّبِيِّ عَالَا قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَ اللهُ لِقَاءَهُ (٢). قَالَتْ عَائِشَةُ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ (٢). قَالَتْ عَائِشَةُ لَقَاءَ اللهِ أَدْوَاجِهِ) \_: إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ! قَالَ: لَيْسَ ذَاكِ، وَلَكِنَّ الْمُوْمِنَ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ! قَالَ: لَيْسَ ذَاكِ، وَلَكِنَّ الْمُوْمِنَ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتِ! قَالَ: لَيْسَ شَيْءً أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا إِذَا حَضِرَهُ الْمُوْمِنَ إِنَّا لَنَكْرَهُ اللهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءً أَحَبً إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَ لِقَاء اللهِ وَحُورَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءً أَكْرَه وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعِنَا اللهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءً أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، كَرِهَ لِقَاء اللهِ، وَكُونَ اللهُ لِقَاء اللهِ، وَكُونَ اللهُ لِقَاء اللهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءً أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، كَرِهَ لِقَاء اللهِ، وَكُونَ اللهُ لِقَاء اللهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءً أَكْرَه إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، كَرِه لِقَاء اللهِ، وَكُونَ اللهُ لِقَاء أَنْ الْكَافِرَ إِلَا لَهُ لِقَاء اللهِ، وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءً أَكْرَه إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، كَرِه لِقَاء اللهِ، وَكُوبَ اللهُ لِقَاء أَنْ الْمُ لِقَاء أَنْ الْمُولِ اللهُ لِقَاء أَنْ اللهُ لِقَاء أَنْ الْمُولَة لِهُ لَلْهُ لِقَاء أَنْ الْمُ لَا لَهُ لِللهُ لَا لَهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلللهِ لَا لَهُ لِلْهُ لِلْهُ لَالْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلللهُ لَلْهُ لَيْهُ لَعُلُهُ لَلْهُ لِللْهُ لَمُ لَهُ لَهُ لِللْهُ لَاللهُ لَعْلَاهُ لِللْهُ لِلْهُ لَلْهُ لَا لَاللهُ لَقَاء اللهِ لَا لَهُ لِهُ لَلْهُ لِللْهُ لَالْهُ لَا لَاللهُ لَمُ لَمُ لَاللهُ لَهُ لِللْهُ لِلللْهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَاللهُ لَاللّه لَا لَهُ لَاللهُ لَاللّهُ لِلْهُ لِلْمَامِلُهُ لَا لَهُ لَاللهُ لَاللهُ لَاللهُ لَلْهُ لَا لَا لَهُ ل

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: مَنْ أَحَبَ لِقَاء اللهِ... قَالَ شُرَيْحُ بْنُ هَانِيْ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةً عَلَىٰ اللهِ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً عَلَىٰ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ حَدِيثًا، إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكُنَا! فَقَالَتْ: إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ لِقَاء اللهِ أَحَبَ اللهُ لِقَاءه ، وَمَنْ كَرِه لِقَاء اللهِ كَرِه اللهُ لِقَاءه ، وَمَنْ كَرِه لِقَاء اللهِ كَرِه اللهُ لِقَاءه ، وَلَيْسَ لِقَاء أَله رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدُ إِلَّا وَهُو يَكُرَهُ الْمَوْتَ! فَقَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَلَيْسَ لِنَا أَحَدُ إِلَّا وَهُو يَكُرَهُ الْمَوْتَ! فَقَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَلَيْسَ لِنَا أَحَدُ إِلَّا وَهُو يَكُرَهُ الْمَوْتَ! فَقَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَلَيْسَ لِنَا أَحَدُ إِلَّا وَهُو يَكُرَهُ الْمَوْتَ! فَقَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَلَيْسَ لِللهِ عَلَىٰ وَلَيْسَ لِللّه مِنْ اللهِ عَلَيْتُ وَلَيْسَ وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدُ إِلَّا وَهُو يَكُرَهُ الْمَوْتَ! فَقَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَلَيْسَ فِي اللهِ عَلَىٰ وَلَيْسَ مِنَا أَحَدُ إِلَا شَخَصَ الْبَصَرُ ، وَحَشْرَجَ الله لِقَاءَه ، وَمَنْ كَرِه لِقَاء اللهِ وَتَشَنَّجَتِ الأَصَابِعُ ؛ فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَ الله لِقَاءَه ، وَمَنْ كَرِه لِقَاء اللهِ كَرِهَ الله لِقَاءَه ، وَمَنْ كَرِه لِقَاء الله كَرَهُ لِقَاءَه ، وَمَنْ كَرِه لِقَاء اللهِ كَرَهُ الله لِقَاءَه ، وَمَنْ كَرِه لِقَاء اللهِ عَرْهُ الله لِقَاءَه ،

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللهِ.

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «كُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمًّى» \*

٣٧٦ ـ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَ قَالَ: أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ: إِنَّ اللهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا ابْنَا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا. فَأَرْسَلَ (يُقْرِئُ السَّلامَ) وَيَقُولُ: إِنَّ اللهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَخُذَ وَلَهُ مَا أَخْذَ وَلَهُ مَا أَخْذَ وَلَهُ مَا أَخْذَ وَلَهُ مَا أَخْذَ وَلَهُ مَا أَعْلَى، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجِلٍ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ أَعْطَى، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجِلٍ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَاتِينَنَهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، (وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ، لَيَأْتِينَنَهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، (وَأُبِيُّ بْنُ كَعْبِ، وَرَعَالِهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْفُهُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرِجَالٌ)، فَوْلِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْفُهُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرِجَالٌ)، فَوْلَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْفُهُ وَنَاهُ، فَقَالَ: هَذِهِ وَزَيْهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ، وَإِنَّهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ اللهُ مِنْ عَبَادِهِ اللهُ مِنْ عَبَادِهِ اللهُ مِنْ عَبَادِهِ الرُّحَمَاء.

## بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

٣٧٧ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلَانَة؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ مَرَّ بِهَا وَهِيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْوٍ، فُلَانَة؟ قَالَتْ: (إِلَيْكَ عَنِي! فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي)(١). فَقَالَ: اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي. فَقَالَتْ: (إِلَيْكَ عَنِي! فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي)(١). قَالَ: فَجَاوَزَهَا وَمَضَى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ؟ قَالَ: مَا عَرَفْتُكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ؟ قَالَتْ: مَا عَرَفْتُكَ فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ اللهِ قَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ مَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### بَابُ الْبُرُودِ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةِ

٣٧٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ حِينَ تُوفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي؟ . (٢) وَلِمُسْلِمٍ: فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ.

# بَابُ فَضُلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ

٣٧٩ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَلَبْنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَيْهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ: وَاثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ: وَاثْنَتَيْنِ (١٠).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطَّهُ مُثْلُهُ، وَفِيهِ: لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ.

٣٨٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَم.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ ﴿ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ).

## بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ

٣٨١ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَ عَلَيْ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ عَلَىٰ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ ـ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، الْبَابِ ـ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَلَا الْبَابِ مَ فَقَالَ: النَّهَهُنَّ. فَأَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ، فَقَالَ: النَّهَهُنَّ. فَأَتَاهُ الثَّالِئَةَ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: فَاحْثُ فِي الثَّالِئَةَ قَالَ: فَاحْثُ فِي الثَّالِئَةَ قَالَ: فَاحْثُ فِي الثَّالِئَةَ قَالَ: فَاحْدُ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الْعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَنْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَنْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَتَتِ امْرَأَةٌ بِصَبِيِّ لَهَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! ادْعُ اللهَ لَهُ؛ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً. قَالَ : دَفَنْتِ ثَلَاثَةً؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارِ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ فَأُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَأُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ -، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ -، ثُمَّ أَخَذَها خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ).

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ: كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهِ ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى، وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي خُبُرِهِ. يَعْنِي فِي ظَهْرِهِ).

#### بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ

٣٨٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عَوْفٍ عُبَادَةً ﴿ اللَّهِ شَكُوى لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ مَنْ فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ (أَهْلِهِ)، فَقَالَ: قَدْ قَضَى؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَبَكَى النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْ بَكُوا، فَقَالَ: أَلَا يَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، ولَا بِحُزْنِ الْقَلْب، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَمْعِ الْعَيْنِ، ولَا بِحُزْنِ الْقَلْب، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَمْ الْعَيْنِ، ولَا يَحُرْنِ الْقَلْب، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَكَاءِ أَهْلِهِ بِهَذَا لَ وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ لَ أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. (وَكَانَ عُمَرُ وَلَيْ يَصْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ، وَيَحْثِي بِالْتَرَابِ).

## بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ

٣٨٣ ـ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: خِلَالٌ مِنْ خِلَالِ الْجَاهِلِيَّةِ: الطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ، والاسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ (١).

٣٨٤ ـ عَنْ أُمِّ عَطِيَّة عَلَيْنَا وَاللهِ عَلَيْهَ وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا، ﴿ أَن يَمْرُكُنَ بِاللّهِ شَيْئا﴾ ، وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ، أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا. فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ، أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا. فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ، فَبَايَعَهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ، فَبَايَعَهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ، فَبَايَعَهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ، وَأُمِّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةٍ مُعَاذٍ، وَامْرَأَةٍ مُعَاذٍ، وَامْرَأَةٍ أُخِي .

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فَيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ ، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَرْطُ شَرَطُهُ اللهُ لِلنِّسَاءِ ) .

#### بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

٣٨٥ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى رَهُ عَلَقًا) قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرِئَ
 مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَةِ.

#### بَابٌ مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

٣٨٦ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالكِ الأَشْعَرِيِّ ﴿ مَرْفُوعًا: أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاَسْتِسْقَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاَسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ، وَالنَّيَاحَةُ. وَقَالَ: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا ثُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَغْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»

٣٨٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَمَّرُ عَمَّرُ عَمَّرُ عَلَيْهِ دَخَلَ صُهَيْبٌ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ يَبْكِي يَقُولُ: وَاأَخَاهُ، وَاصَاحِبَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ! أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الميِّتَ يُعذَّبُ ببعْضٍ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ عَلَيْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ عَلَيْ فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ عَلَيْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ عَلَيْ فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عُمَرُ! وَاللهِ! مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَيُعذَّبُ الْمُؤْمِن بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَلْ اللهَ لَيَزِيدُ وَلَا أَرْدُ وَاذِرَةً وَلَا لَا أَنْ اللهَ عَلَيْهِ فَالَ ابْنُ عَالًا ابْنُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يُعَدَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ. وَفِي رِوَّايَةٍ: وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: يَوْمَ القِيَامَةِ.

# بَابُّ: الْمَوْتُ تُحْفَةُ الْمُؤْمنِ \*

٣٨٩ ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ: مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ، وَالْبِلَادُ، وَالشَّجَرُ، وَالدَّوَابُ.

# بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

٣٩٠ ـ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَانَا النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا: ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ فَأَتَانَا النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا: ثَلَاثًا، أَوْ: شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا ذَلِك، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِك، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ: شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَمْ عُرْفَتْ فَوْدِنٍ، (وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا). وَفِي رَوَايَةٍ: قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا: ابْدأْن بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا. رَوَايَةٍ: قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا: ابْدأْن بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.

#### بَابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ

٣٩١ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَبُّنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، يَمَانِيَةٍ، بِيضٍ، سَحُولِيَّةٍ، مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ (٢). (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَايَةٍ: فَقَالَ: فِي كُمْ كَفَّنْتُمُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: زَيْنَبُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا، فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضِ سَحُولِيَّةٍ، فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: لَوْ رَضِيَهَا اللهُ عَلَى لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا. فَبَاعَهَا لَأَحْبِسَنَّهَا حَتَّى أَكَفَّنَهُ فِيهَا نَفْسِي. ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا اللهُ عَلَى لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا. فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ: يَوْمُ اللهِ ﷺ قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي اللاثْنَيْنِ. قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي اللاثْنَيْنِ. قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُونِي فِيهَا. قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلَقٌ! قَالَ: إِنَّ الْحَهِ الْمُهْلَةِ. فَلَمْ خَلَقٌ! قَالَ: إِنَّ الْحَهِ التَّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ).

# بَابٌ: إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنَّا إِلَّا مَا يُوارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى بِهِ رَأْسَهُ

٣٩٢ ـ عَنْ خَبَّابٍ وَ اللهِ عَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا ، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ اللهِ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَلَمْ نَجِدْ مَا عُمَيْرٍ وَ اللهِ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً ، إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ . رَأْسُهُ ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ .

(وَفِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، كُفِّنَ فِي بُوْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ \_ وَأُرَاهُ قَالَ: بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ \_ وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي \_، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ \_ أَوْ قَالَ: أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُعِمَ خَيْرٌ مِنِي \_ . وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتُ لَنَا. وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتُ لَنَا.

# بَابُ فَضُلِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ

٣٩٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ (وَفِي رِوَايَةٍ: جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمانًا واحْتِسَابًا) حَتَّى يُصَلِّيَ؛ فَلَهُ قِيرَاطُ،

وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ (١). وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.

## بَابُ السُّرُعَةِ بِالْجِنَازَةِ

٣٩٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ؟ فَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ فَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

# بَابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

٣٩٥ \_ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﷺ قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمُ عَلَيْنَا.

## بَابُ؛ مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ٩

٣٩٦ \_ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ظَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلِي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلِيْهِ بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ وَلِيْهِ فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ، فَقَالَ: قُمْ؛ فَوَاللهِ! لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلِيْهُهُ: صَدَقَ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ.

#### بَابٌ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيُّ

٣٩٧ ـ عَنْ جَابِرِ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ جَابِرِ وَ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِمُ اللهِ عَنْ اللهِ الل

وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفٍ وَ اللَّهُ اللَّ

# بَابُ: أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ؟

٣٩٨ ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ ظَيْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ (٣) مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

#### بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى

٣٩٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَ إِنَّ النَّبِيَّ وَ اللَّهِ قَالَ: مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلُ صَالِحٌ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَفَّنَا وَرَاءَهُ (٤)، (فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ؛ فَ...

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ظَلِيْهِ: رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا. يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أُمِّ كَعْبٍ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: صَفَّيْنِ.

# بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدُفَنُّ

٤٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَجلًا أَسْوَدَ \_ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ \_ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَحَقَّرُوا شَأْنَهُ \_، قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟ دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا. فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا (١).

دُفِنَ بِلَيْلَةٍ، قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، (وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: دُفِنَ بِلَيْلَةٍ، قَامَ هُو وَأَصْحَابُهُ، (وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: فُلَانٌ، دُفِنَ الْبَارِحَةَ. فَصَلَّوْا عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟ فَلَانٌ، دُفِنَ الْبَارِحَةَ. فَصَلَّوْا عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟ قَالُوا: دَفَنَاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ.) فَقَامَ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَبَّرَ أَرْبَعًا (٢).

#### بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

٤٠٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَ قَالَ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَجَبَتْ (٣). ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَ اللهُ اللهُ عَلَى الْخَطَّابِ عَلَيْهَ: (١) مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: هَذَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ اللهُ عَلَى يُتَوَّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَا أَصْحَابِهِ قَبِضَ فَكُفِّنَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِذَا كَفَّنَ أَعَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: ثَلَاثًا. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي.

أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ؛ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرض (١).

(وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ. فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: وَثَلَاثَةٌ. فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: وَثَلَاثَةٌ. فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ. ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ).

## بَابُ مَا جَاءً فِي فِتْنَةِ الْقَبْرِ\*

٤٠٣ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ (٢) أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَيُوالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ. فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا. قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ النَّالِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ. فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا. قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَلنَّا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ (٣). (ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ (٣). (ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ لَهُ يَلِيهِ غَيْرَ الظَّقَلَيْنِ). وَيُطْرِقُ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْدِ ضَرْبَةً مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الظَّقَلَيْنِ).

## بَابُ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ ﴾

٤٠٤ - عَنِ الْبَرَاءِ وَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: إِذَا أَقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَتِي ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (٤)، فَذَلِكَ قَوْلُهُ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: ثَلَاثًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا انْصَرَفُوا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ: سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَيُمْلأُ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ.

﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِبِ ﴾. وَفِي رِوَايَةٍ: نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ.

#### بَابُّ: الْمَيِّتُ يُغْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

٤٠٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذْا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءً؛ لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءً؛ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً). الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ؛ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً).

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

الْمَدِينَةِ، فَقَالَتَا لِي: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ. فَكَذَّبْتُهُمَا، وَلَمْ الْمُدِينَةِ، فَقَالَتَا لِي: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ. فَكَذَّبْتُهُمَا، وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا، فَخَرَجَتَا، وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عَجُوزَيْنِ، وَذَكَرْتُ لَهُ(١)، فَقَالَ: صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا (٢). فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

٤٠٧ ـ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ: يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَارْتَاعَ لِذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةِ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّه أُوحِيَ إِلِيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟.

# بَابُ مَا قِيلَ فِي أُوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

٨٠٨ \_ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ وَ اللهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ ـ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ (قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالًا لِي: انْطَلِقْ. وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ \_ وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَثْلَغُ رَأْسَّهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ، فَيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ! مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالا لِي: انْطَلِقِ، انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ، فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِعَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى. قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِق، انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، فَإِذَا فِيهِ لَغَطُّ وَأَصْوَاتٌ. قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَوُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقِ، انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ

يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالا لِي: انْطَلِقِ، انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ الْمَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا، وَيَسْعَى حَوْلَهَا. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِق، انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيع - وَفِي رِوَايَةٍ: خَضْرَاء، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ \_ ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالا لِي: انْطَلِق، انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ \_ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ. قَالَ: قَالَا لِي: ارْقَ فِيهَا. قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيهَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ، فَاسْتَفْتَحْنَا، فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ. قَالَ: قَالًا لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ. قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاض، فَلَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ. قَالَ: قَالا لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهَذَاكَ مَنْزِلُك. قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبابةِ الْبَيْضَاءِ. قَالَ: قَالا لِي: هَذَاكَ مَنْزِلُك. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا، ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ. قَالَا: أَمَّا الآنَ فَلَا، وَأَنْتَ

دَاخِلُهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلُو اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ \_. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ؛ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، وَيَنَامُ عَن الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْل، وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ .. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ؛ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْل بِنَاءِ التَّنُّورِ؛ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ، وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ؛ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا؛ فَإِنَّهُ مَالِكُ خَازِنُ جَهَنَّمَ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ؛ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ. وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ؛ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. \_ قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَأُوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ. \_ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا، وَشَطْرٌ قَبِيحًا؛ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْريلُ، وَهَذَا مِيكَائِيلُ \_).

#### كِتَابُ الزَّكَاةِ

# بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

٤٠٩ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّالَتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِك؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِك؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مَنْ أَطْاعُوا لَك بِذَلِك؛ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِك؛ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ مَنْ أَهْ فِي اللهِ عِبَابٌ. وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِبَابٌ.

#### بَابُ زَكَاةِ الْمَورِقِ

٤١٠ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ (١) صَدَقَةٌ.

بَابُ الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي

٤١١ \_ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ
 وَالْعُيُونُ (أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا) الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا ثَمَرٍ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيث جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ ا

# بَابٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ صَدَقَةٌ

٤١٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ (١) ، وَلَا فِي فَرَسِهِ.

#### بَابُ تَقُدِيمِ الصَّدَقَةِ \*

21٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةَ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنْعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِةِ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ (وَرَسُولُهُ)، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ (وَرَسُولُهُ)، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ تَظْلِمُونَ خَالِدًا؛ قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ عَلِيدٍ، فَهِي (عَلَيْهِ صَدَقَةٌ) (٢) وَمِثْلُهَا مَعَهَا (٣).

# بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزُّكَاةِ

١١٤ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثَلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُك، أَنَا كَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُك، أَنَا كَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ تَلَا: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ الآية. وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ. (٢) وَلِمُسْلِم: عَلَيَّ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ: ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ! أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟.

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُشْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ يَلْهُ بِلَفْظْ: . . . وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبُعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذُ كَانُا جَاءً كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبُعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا كَنْزُكَ الَّذِي خَبَأْتُهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٍّ. فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْل.

# بَابُ: مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

خَلَهُ مَا إِلَى مَلا مِنْ قُرِيْسٍ، وَالْهَيْئَةِ (١) حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ، فَسَلَّمَ ثُمَّ فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ، وَالثِيَابِ، وَالْهَيْئَةِ (١) حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَلَيْهِ فِي أَحْدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ، يَتَزَلْزَلُ (٢). ثُمَّ وَلَى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، وَتَبِعْتُهُ وَتَى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ، يَتَزَلْزَلُ (٢). ثُمَّ وَلَى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُو، فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ. وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُو، فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ. قَالَ: إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا، لَا عَنْ وَاللهِ لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيًا ولَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينِ حَتَّى أَلْقَى اللهَ (٣).

# بَابُ زَكَاةِ سَائِمَةِ الْأَنْعَامِ \*

217 - عَنْ أَبِي ذَرِّ رَهِ اللهِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ يَقُولُ: هُمُ الأَحْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. (قُلْتُ: يَقُولُ: هُمُ الأَحْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. (قُلْتُ: مَا شَأْنِي؟) فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُت، وَتَعَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ الشَّكَ عَلَى رَوَايَةٍ: إِنَّ الأَكْثَرُونَ أَمُوالًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الأَكْثَرُونَ أَمُوالًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَالْوَجْهِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: بَشِّرِ الكَانِزِينَ بِكَيِّ فِي ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ، وَبِكِيٍّ مِنْ قِبَلِ
 أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُؤُوسَهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ
 رَجَعَ إلَيْهِ شَيْئًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: وَرَسُولَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قُلْتُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا قَذَّ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيَّهِمْ ﷺ. قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ قَالَ: خُذْهُ؛ فَإِنَّ فَيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً، فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ.

الأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا\'. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، أَوْ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ! مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ لَا يُوَدِّي حَقَّهَا؛ إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

٤١٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْخَيْلُ لِرَجُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُل سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرٌ: فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالً بِهَا فِي مَرْج أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَّسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ؟ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ؛ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِلَـٰلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنَّيًا وَتَعَفُّفًا، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإسْلَام، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ. وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَـرَهُ ۞وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَـرًّا يَـرَهُ﴾. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ، إِيمَانًا بِاللهِ، وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ، وَرِيَّهُ، وَرَوْنَهُ، وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). وَفِي رِوَايَةٍ: تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا، عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا. وَقَالَ: وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ(٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، وَعَن يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالهِ، وَقَليلٌ مَا هُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا مِن صَاحِبِ ذَهَبٍ ولَا فِضَّة لَا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ =

# بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ

٤١٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى عَلَيْهِمْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ. فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ. فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ. فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ.

# بَابُ إِغْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيْمَانِهِ\*

219 ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: أَعْظَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ، رَهُطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ. قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا. قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ إِنِّي الْأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا. قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ إِنِّي غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ إِنِّي غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ إِنِّي

القِيّامَة صُفَّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَاد، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُول الله! فَالإِبلُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ إِبلٍ لَا يُوَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا؛ إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَوّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَمَثُهُ بِأَنْوَاهِهَا، كُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا كُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا مَلْ عَلَيْهِ أُولَاهَا مَنْهَا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ بَيْنَ الْمِبَادِ، فَيَرَى مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيّامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا مَقْمَاء وَلَا جَلْعَاه وَلَا عَنْبَاء ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَلَا عَنْ يَعْفَى بَيْنَ الْمِبَادِ، كُلَّمَا مَرً عَلَيْهِ أُولَاهَا مَنْ فَيْكُ بُولُونَها، وَتَطَوَّهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا مَرً عَلَيْهِ أُولِكَا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالْبَعَ لَهُ بِقُعْمُ بِغَلَى الْعَبْدِ أُولِكُمُ الْفِيسَامَة بُعُلِم لَكُ الله وَلَاه أَلْكُونَهَا، كُلَّمَا مَرً عَلَيْه أُولِكُما رُدًّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ، حَتَى يُقْضَى بَيْنَ النَّابِ النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالْخَيْلُ؟ قَالَ: وَلَا الخَيْلُ فَلَاقَدُ مِنْ الْخَيْلُ؟ قَالَ الْخَيْلُ؟ قَالَ: وَلَا طَعْمُ لَلْ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ أَلَا الْخَيْلُ؟ قَالَ: النَّذِلُ فَلَاثَةُ ...

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَ إِنَحْوِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّ الإِبِلِ؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمَنِيحَتِهَا، وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ.

لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا. قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلَانِ؟ وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، مُسْلِمًا. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمَّ قَالَ: (أَقْبِلُ)(١) أَيْ سَعْدُ! \_ إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ؛ خَشْيَةً أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ.

(وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ ﴿ اللهِ الْمُعْلَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا ، فَمَ فَبَكُ فَهُ أَنْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا ، فَحَمِدَ اللهَ ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَوَاللهِ إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ ، وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنِ الَّذِي فَوَاللهِ إِنِّي مِنِ الَّذِي أَعْطِي ، وَلَكِنْ أَعْطِي أَقُوامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ ، وَأَكِلُ أَعْطِي ، وَلَكِنْ أَعْطِي أَقُوامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَنَعِ وَالْهَلَعِ ، وَأَكِلُ أَعْطِي مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْجَيْرِ ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ أَعْوِمُ مَنَ الْغِنَى وَالْجَيْرِ ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بِغِلْظَةٍ \*

٤٢٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيُّ عَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةٌ شَدِيدَةً، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيُّ عَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةٌ شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ أَثَرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَدْ أَثَرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَتَّى نَظَرْتُ إِلَى عَنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

٤٢١ ـ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﴿ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْبِيَةً

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: **أَتِنَالًا**؟...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: رَجَعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ مِنْ نَحْرِ الأَعْرَابِيِّ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَاذَبَهُ حَتَّى انْشَقَّ انْبُرْدُ، وَحَتَّى بَقِيَتْ حَاشِيَتُهُ فِي عُنُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: أُهْدِيَتْ لَهُ مِنْ دِيبَاجٍ، مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ)، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيِّ! انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: فَقُلْتُ: أَدْعُو لَكَ رَسُولَ الله ﷺ! فَقَالَ: يَا بُنَيِّ، إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ). قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ رَسُولَ الله ﷺ! فَقَالَ: يَا بُنَيِّ، إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ). قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: خَبَأْتُ هَذَا لَكَ. قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: رَضِيَ مَخْرَمَةُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِدَّةٌ).

٤٢٧ ـ (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

## بَابُ إِغُطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ\*

2٢٣ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ وَهُ قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى مَوْمَ حُنَيْنِ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا، فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلْفَكُمُ اللهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلْفَكُمُ اللهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلْفَكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. بِي؟ وَكُنْتُمْ عَالَةً فَالْوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. قَالَ: مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. قَالَ: كُلّمَا قَالَ شَيْعًا قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. قَالَ: كُلّمَا قَالَ شَيْعًا قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَمَنُ. قَالَ: كُلّمَا قَالَ شَيْعًا قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. قَالَ: كُلّمَا قَالَ شَيْعًا قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. قَالَ: لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا. أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ ظَيْهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَسْمًا، فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسْمًا، فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَغَيْرُ مَوْلاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ! قَالَ: إِنَّهُمْ خَيَرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يُسُولُ اللهِ يَبْخُلُونِي، فَلَسْتُ بِبَاخِلِ.

النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

٤٧٤ ـ عَنْ أَنَسِ وَ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّا اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِنَعَمِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ (١)، وَمَعَ النَّبِيِّ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَمِنَ الطُّلَقَاءِ، فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ (٢)، فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا: الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ، فَنَزَلَ فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ، فَأَصَابَ يَوْمَثِذٍ غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاءِ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا؛ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ! \_ إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةٌ فَنَحْنُ نُدْعَى، وَيُعْطَى الْغَنِيمَةَ غَيْرُنَا؟! فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: \_ وَفِي رِوَايَةٍ: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ قَالُوا: لَا، إِلَّا ابْنُ أُخْتِ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ \_ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ فَسَكَتُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذَوُوا آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: بِأَحْسَنِ صُفُوفٍ رَأَيْتُ، قَالَ: فَصُفَّتِ الْخَيْلُ، ثُمَّ صُفَّتِ الْمُقَاتِلَةُ،
 ثُمَّ صُفَّتِ النَّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، ثُمَّ صُفَّتِ الْغَنَمُ، ثُمَّ صُفَّتِ النَّعَمُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَعَلَى مُجَنَّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِي
 خَلْفَ ظُهُورِنَا، فَلَمْ نَلْبَتْ أَنِ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا، وَفَرَّتِ الأَعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ.

لِرَسُولِ اللهِ ﷺ؛ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الأَنْصَارَ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ؟. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ؛ لأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَوْلَى الْقَوْم مِنْ أَنْفُسِهِمْ).

٤٢٥ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ اللّهِ النّبِيُ عَلَيْ أَنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْظَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، وَأَعْظَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْظَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ، فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَي الْقِسْمَةِ، قَالَ رَجُلِّ: وَاللهِ! إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ بِهَا فِي الْقِسْمَةِ، قَالَ رَجُلِّ: وَاللهِ! إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللهِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لأُخْبِرَنَّ النّبِيَ عَلَيْ . فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَارَرْتُهُ، فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى النّبِيِ عَلَيْهِ، وَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ، وَغَضِبَ، حَتَّى وَدِدْتُ فَسَارَرْتُهُ، فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى النّبِي عَلَيْهِ، وَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ، وَغَضِبَ، حَتَّى وَدِدْتُ أُنِي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ ـ، فَقَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ؟ رَحِمَ اللهُ مُوسَى! قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.

# بَابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ لِلصَّدَقَاتِ\*

قَالَ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَهُ قَالَ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْيَمَنِ بِلُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا. قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرِ: بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَأَقْرَعَ بُنِ حابِسٍ، وَزَيْدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ، وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَوُلَاءِ! قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ لَابِي عَيْثُ فَقَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَنْ يُطِيعُ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ؟ - أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً؟ قَالَ: فَقَامَ لَابُينَيْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً؟ قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: ذُو الْخُويْصِرَةِ، وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم -، غَائِرُ رَجُلٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: ذُو الْخُويْصِرَةِ، وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم -، غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتِيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُّ اللَّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشْرُفُ الْوَجْنَتِيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُّ اللَّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الإِزَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اتَّقِ اللهَ. قَالَ: وَيُلَكَ! أَوَلَسْتُ أَحَقُ

أَهْل الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اعْدِلْ. فَقَالَ: وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ \_، قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ضَ اللَّهِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لَا؛ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي. فَقَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُمَرُ رَفِّي اللّ رَسُولَ اللهِ! اتُّذَنْ لِي فِيهِ، فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ (١). فَقَالَ: دَعْهُ! فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ .، قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ: إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِنْضِيْ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: (ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ)(٢). قِيلَ: مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ (أَوْ قَالَ: التَّسْبِيدُ) .، يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ \_ وَهُوَ قِدْحُهُ \_ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْي الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ .، وَأَظُنُّهُ ۚ قَالَ: لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ. وَفِي رِوَايَةٍ: يَقْتُلُونَ أَهْلَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ اللهُ عَنَا اللهُ عَلَا الْمُنَافِقَ. فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ، يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ. قَالَ: فَضَرَبَ النَّبِيُ ﷺ لَهُمْ مَثْلًا. وَفِي رِوَايَةٍ: تَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ، فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ، يَلِي قَتْلُهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ.

الإسْلام، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْنَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَ إِنَّهُ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ لَيْهُ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِنَوْلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ، فَأْتِيَ بِهِ حَتَّى نَظُرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ عَلَيْ الَّذِي بِهِ حَتَّى نَظُرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّذِي لِلْهُ اللَّهُ الْمُدَقَتِ ﴾). فَنَوَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَتِ ﴾).

وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ظَلَّهُ قَالَ: إِذَا حَدَّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَدِيثًا ؟ فَوَاللهِ! لأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثُكُمْ فَوَاللهِ! لأَنْ أَخِرَ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثُكُمْ فِي الْمَوْنِ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَم، يَقُولُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ (١)، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلُهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ مَنْ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ فِي قَنْلِهِمْ أَجْرًا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>Y) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ. لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِمْ ﷺ لاَتَّكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَصُدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ، عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ النَّذِي، عَلَيْهِ شَعَرَاتُ بِيضٌ، فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ، وَتَتْرُكُونَ هَوُلاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيِّكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ! وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَوُلاءِ القَوْمِ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ، وَأَعْرُوا غَوْلاءِ يَخُلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيِّكُمْ وَأَعْلَى السَّالِهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَلِيُّ هَا اللَّمَ الْحَرَامَ، وَأَعْلَوْا لَحَدَّثُونُ اللهُ اللهِ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَلِيٌ هَا اللهَ الْفَوْرِ لَكَمُّولُوا عَلَى السَم اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَلِيٌ هَا اللهِ وَرَبُ النَّاسِ، فَسِيرُوا عَلَى السَم اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَلِيٌ هَا اللهَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَاللهَ السَّالِقُ مُحَمَّدٍ عَلَى السَّانِ مُحَمَّدٍ عَلَى السَّانِ مُحَمَّدٍ عَلَى السَّانِ مُحَمَّدٍ عَلَى اللهُ عَبِدَهُ إِلَى وَرَبُ الْكَعْبَةِ! إِي وَرَبُ الْكَعْبَةِ! كَالَا عَلِيَّ ثُمُ قَالَ: وَلَى عَلِيَ هُمَا وَلِي وَوَايَةٍ: كَلِمَةً وَلِي رِوَايَةٍ: كَلَمْ اللهُ اللهِ وَاللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلِي قَلْكُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ وَلَى عَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﴿ يَنْحُوهِ مُخْتَصَرًا، وَفِيهِ: (وَأَهْوَى بِيَدِهِ نَحْوَ الْعِرَاقِ) (١٠).

## بَابُ مَا يُذكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ

٤٢٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلِيٍّ تَمْرةً مِنْ تَمْر الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كَخْ كَخْ! لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ عَنْ الصَّدَقَة؟.

٤٢٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامِ سَأَلَ عَنْهُ: أَهْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ؛ (قَالَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوا)، وَلَمْ يَأْكُلُ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ ﷺ فَأَكَلَ مَعَهُمْ.

(وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِيْنَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيثُ عَلَيْهَا).

٤٢٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا.

#### بَابُّ: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

٤٣٠ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ وَإِنَّا قَالَت: دَخَلَ النَّبِيُ وَاللَّهُ عَلَى عَائِشَةَ وَإِنَّا، فَقَالَ: لَا، إلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْءٌ مِنَ الشَّاةِ مِنَ الشَّاةِ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: يَتِيهُ قُومٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُؤُوسُهُمْ.

#### بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِظْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، والذَّكْرِ والأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، والذَّكْرِ والأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ. (وَفِيهَا: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى الْعُطْمِيةَ النَّاسِ بِيوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ).

# بَابُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامِ

١٤٣٤ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ـ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ـ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ (١). (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ (١). (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَلِيَّةٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ، وَالزَّبِيبُ، وَالأَقِطُ، وَالتَّمْرُ).

#### بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ \*

٤٣٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ عَلَيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْء، إلَّا شَيْء أَرْصِدُهُ لِدَيْنِ.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ اللهُ عَلَى: اللهُ عَلَى: أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ. وَقَالَ: (يَدُ) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: يَمِينُ \_ اللهِ مَلأَى، لَا تَغِيضُهَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ.

نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ والأرْض؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي (يَدِهِ) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: يَمِينِهِ \_، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ (الْمِيزَانُ) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْقَبْضُ \_ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ.

#### بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

٤٣٥ ـ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ ﴿ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمُشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، تَصَدَّقُوا؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ضَ اللهِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ؛ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَلِيْنَهُ بِنَحْوهِ (١).

#### بَابُ الزُّكَاةِ عَلَى الأَقَارِب

٤٣٦ ـ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَام فِي حَجْرِهَا). قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ: سَلْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَيْجْزِي وَأَيْتَام فِي حَجْرِهَا). قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ: سَلْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَام فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ عَلَي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَام فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ. فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ. فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: سَلِ النَّبِي عَلَيْهُ: اللهِ النَّبِي عَلَيْهُ: اللهِ النَّبِي عَلَيْهُ: عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: سَلِ النَّبِي عَلَيْهُ: أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرْ بِنَا. أَيْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرْ بِنَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ.

فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَنْ هُمَا؟ قَالَ: زَيْنَبُ. قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللهُ اللهُ اللهُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَخَتُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ).

١٣٧ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ هَ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ هَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَحْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاء، وَكَانَ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَسْتَظِلُّ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَسْتَظِلُّ بِهَا)، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا أُنزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَنَ لَنَالُوا اللهِ عَلَيْ مَقُولُ مِنَا عُبِهُونَ ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَة قَلْهُ إِلَى يَقُولُ: ﴿ لَنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ لَنَ لَنَالُوا اللهِ عَلَيْ مَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ لَنَ لَنَالُوا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْدَ اللهِ عَلْدَ اللهِ عَلْدَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْدَ اللهِ عَلْدَ اللهِ عَلْكَ مَالُ رَابِحُ ا ذَلِكَ مَالُ رَابِحُ ا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْدَ اللهِ عَلْدَ عَلَى مَالُ رَابِحُ ا فَقَالَ رَابِحُ ا وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنُ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ. وَقَالَ رَابِحُ اللهِ عَلَى عَمْهِ اللهِ عَلَى عَمْهِ اللهِ عَلَى عَمْهِ .

٤٣٨ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ اللهِ عَالَتُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ؟ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا؟
 إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. قَالَ: نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا.

# بَابُ الصَّدقَةِ عَلَى الأَخُوالِ\*

٤٣٩ ـ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ﴿ اللَّهُ الْعَلَقَتْ وَلِيدَةً (وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ) قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: أَوَفَعَلْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخُوالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ.

### بَابُ صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

٤٤٠ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللهِ عَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِي مَشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَايَةٍ: في عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَايَةٍ: في عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَايَةٍ: في عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهِي رَاغِبَةٌ (١) مَا فَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عليَّ وَهِي رَاغِبَةٌ (١) مَا فَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهَا: ﴿ لَا يَنْهَنَكُمُ اللهُ عَنِ ٱلَذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ ٱلدِينِ ﴾).

# بَابُ مَا يُسۡتَحَبُ لِمَنۡ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنۡ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ

٤٤١ ـ عَنْ عَائِشَةَ عِيْنًا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (٢)، وَأَظُنُهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟
 قَالَ: نَعَمْ.

#### بَابُ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوَ بشِقِّ تَمُرةٍ

٤٤٢ \_ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم وَ إِنَّ النَّبِيَّ وَ النَّارَ، فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، \_ وَفِي بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، \_ وَفِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَوْ رَاهِبَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ تُوصِ.

رِوَايَةٍ: ثَلَاثًا، حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ يَنظُرُ إِلَيْهَا - ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقً تَمْرَةٍ! فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. (وَفِي رِوَايَةٍ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ، وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهِ عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِلّا قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْمَيْلِ إِلَى مَكَّةً بِغَيْرِ حَفِيرٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ الظَّعِينَة تَرْتَكِلُ مِنَ الْجِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلّا الله ـ ، وَأَمَّا الْمَيْلَةُ: فَإِنَّ السَّاعَة لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ إَلَّكُعْبَةٍ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلّا الله ـ ، وَأَمَّا الْمَيْلَةُ: فَإِنَّ السَّاعَة لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصِدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا اللهَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمُ الْمَالُهُ وَبَيْنَهُ حَجَابٌ وَلَا اللهَ لَا اللهَ اللهَ عَنْ يُعْبَلُهُا مُنْهُ النَّارَ عَنْ يَعْبُونَ يَدَي اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَجَابٌ وَلَا تَرْجُ اللهَ أَلْ اللهَ اللهَ اللهُ ا

#### بَابُ فَضُلِ الْمَنِيحَةِ

الْمَنِيحَةُ الطَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ)، تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ (١٠).

# بَابُ الصَّدَقَةِ بِاليَمِينِ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الله عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَهُ مَنْ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسَّ وتَروحُ بِعُسُّ؟ إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ!.

قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخَلُ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ (شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ)(١)، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

# بَابٌ فَضُلِ صَدَقَةِ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ

250 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: (٢) أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا! وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

#### بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسَبِ طَيِّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْبُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّهِ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (٣) \_ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ \_ فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ (٤)، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ (٥).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَيَضَعُهَا فِي حَقَّهَا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فَتَرْبُوا فِي كُفِّ الرَّحْمَنِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ: أَوْ أَعْظَمَ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَبِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُوْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا لَيْ لِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾، وقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾. ثُمَّ إِنِي يِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾، وقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَتَ أَعْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمُلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُلْنِي بِالْحَرَام، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِلْلِكَ؟!.

#### بَابُّ: لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا

الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

## بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

٨٤٨ ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ، فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلَّا رِئَاءً. فَنَزَلَتْ: وَاللهِ لَعَنِيُّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلَّا رِئَاءً. فَنَزَلَتْ: ﴿ اللّهَ لَغَنِيُ كَنَ المُطّوّعِينَ مِنَ ٱلمُوْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَٱلّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلّا جُهْدَهُمْ ﴿ الآيةَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيءَ بِالْمُدِ، وَإِنَّ لِا حَدُنا حَتَّى يَجِيءَ بِالْمُدِ، وَإِنَّ لِا حَدُنا حَتَّى يَجِيءَ بِالْمُدِ، وَإِنَّ لِا حَدِهِمُ الْيُومَ مِائَةَ أَلْفٍ. كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ).

## بَابٌ فَضُلِ النَّفَقَةِ في سَبيْلِ اللهِ

كِنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: مَنْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِي مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ - : يَا عَبْدَ اللهِ! هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجَهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ السَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. اللهِ المَّدَقَةِ مُعْنَ مَنْ السَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ مَنْ بَابِ السَّدَقَةِ مُعْنَ مَنْ اللهِ المَلْكِ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مَنْ مَنْ أَهْلِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ وَيَ وَايَةٍ: وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ وَيَ بَابِ الرَّيَّانِ.

وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ وَ اللَّهِ اللَّهِ الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ

مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالَ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ.

## بَابُ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

٠٥٠ \_ (عَنْ جَابِرِ رَفِيْ اللَّهِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةً.

#### بَابُ: عَلَى كُلِّ سُلاَمَى صَدَقَةٌ \*

ذَكُلُّ اللهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: يَعْدِلُ بَيْنَ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: يَعْدِلُ بَيْنَ الاَثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَّابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الطَّيِةِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الطَّيِةِ صَدَقَةٌ، وَيُعِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ).

# بَابُ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ

201 ـ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَ اللهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللهُ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ. الْمَلْهُوفَ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيَامُرُ بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ رَهِجُهِ.

## بَابُّ: إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

80% ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهُ المَّمُ الْمَارِقِ، فَأَصْبَحُوا لاَتَصَدَّقَةٍ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، لاَتَصَدَّقُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، لاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ عِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيً! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيً! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ. فَأَتِي، فَقِيلَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ. فَأَتِي، فَقِيلَ لَهُ: (١) أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهُ الْنُ تَسْتَعِفَ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهُ الْنُ تَسْتَعِفَ عَنْ مِنَ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْفَنِيُ فَلَعَلَّهُ يَعْتِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ.

## بَابُ مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ

\$ 20 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّي أَثْرَهُ، وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ إِلَى صَاحِبَتِهَا، وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ، وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى عَاحِبَتِهَا، وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ، وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ. فَسَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُ: فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوسِّعَهَا فَلَا تَشَيعُ.

## بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ نَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ رَأَتَهَى ﴾ الآيتَانِ

١٥٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الْاَخِرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: أَمَّا صَدَقتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ.

بَابُ أَجْرِ الخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

٤٥٧ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى رَفِيهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ: الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ، الَّذِي يُنْفِذُ مَا أُمِرَ بِهِ كَاملًا مُوَقَّرًا، طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي الْمُيَّا بَهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ؛ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ.

بَابُ أَجْرِ الْمَرْأَة إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

٤٥٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجُرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَاذِنِ مِثْلُ ذَلِك، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا.

اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: لَا يَعِلُ لِلْمَوْأَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

#### بَابُ الاستِغْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

\$ 19 عنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللَّهُ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حُتَّى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعِفِّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفِّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعْفِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أَعْطِيَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَهُوَ شَاهِدٌ.

## بَابُ: لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنَّى

إِيَدِهِ! لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنْعَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنىً)، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ(١).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الْمُلْيَا الْمُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ.

كَبُرُ مِنْ الْنَهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا غِيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا. قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَكَانَ أَبُو بَكُرٍ وَلَيْهِ دَعَاهُ لِيُعْطِيهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَلَيْهِ مَقَهُ النَّذِي لِيعُطِيهُ الْعُطَاءَ فَيَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ وَلَيْهِ حَقَّهُ النَّذِي لِيعُطِيهُ الْعُطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مَنْ الْمُسْلِمِينَ! إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي لَكُومِ اللهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ قَلَانً النَّاسِ شَيْئًا بَعْدَ النَّيِعِ عَتَى تُوفِقِي) (٢٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةً ﴿ إِنَّ اَبْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَك، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرِّ لَك، وَلا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةً ﴿ أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ؛ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللهِ ﷺ مَشْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا =

# بَابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ

قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ النَّبِي عُمَرَ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ وَاللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## بَابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْم.

## بَابٌ: ﴿ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾

270 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُمَةُ وَاللَّهُمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَقَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّهْمَةُ وَاللَّهْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَقَانِ، وَلَكِنِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّهْمَةُ وَاللَّهُمْتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَقَانِ، وَلَا يَقُومُ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ الْمِسْكِينُ اللَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْلُلُ النَّاسَ. وَفِي رَوَايَةٍ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ. يَعْنِي فَيَسُلُلُ النَّاسَ. وَفِي رَوَايَةٍ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ. يَعْنِي قَوْلُهُ: ﴿لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ لِلْحَافَالَ ﴾.

خَازِنٌ، فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهِ كَانَ
 كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَال سَالِمٌ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَوُدُ شَنْئًا أُعْطِيَهُ.

# بَابُّ: الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

٤٦٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.

# بَابُ: ﴿ أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ \*

٤٦٧ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَكْبَرُ ابْنُ اللهِ عَلَيْهِ: يَكْبَرُ ابْنُ الدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ: حُبُّ الْمَالِ، وَطُولُ الْمُمُرِ.

٤٦٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لَابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا، وَلَا يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَلَا يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَا أَدْدِي: مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا؟.

(وَفِي حَدِيثِ أُبَيِّ رَضَّ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا نَرَى هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ ٱلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ﴿ اللهُ اللهُ بَعَثَ إِلَى قُرًاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ مِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَوُوا الْقُرْآنَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ، فَاتْلُوهُ، وَلاَ يَطُولَنَ عَلَيْكُمُ الأَمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. وَإِنَّا كُنّا نَشْبُهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ، فَأَنْسِيتُهَا، غَيْرَ أَنِي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا: لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لابْتَغَى وَادِيًا ثَالِقًا، وَلا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلّا لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لابْتَغَى وَادِيًا ثَالِقًا، وَلا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلّا التُرَابُ. وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ، فَأَنْسِيتُهَا، غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ أَنِي حَفِظْتُ مِنْ أَلُونَ، فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتُلُونَ، فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتُسُلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

## بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهَرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُس فِيهَا

279 ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ. ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا، فَبَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا وَثَنَّى بِالأُخْرَى، فَقَامَ رَجُلٌ الأَرْضِ. ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنِيُ اللهِ أَوَيَأْتِي الْحَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُ اللهِ أَوْيَالَٰ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْيَأْتِي الْحَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُ اللهِ أَنَّةُ مَسَحَ عَنْ يُوحَى إلَيْهِ. وَسَكَتَ النَّاسُ (كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَيْرَ)، ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ يُوحَى إلَيْهِ. وَسَكَتَ النَّاسُ (كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرَ)، ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا أَوْحَيْرٌ هُوَ؟ (ثَلَاثًا)، إِنَّ الْخَيْرَ لَا وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا أَوْحَيْرٌ هُو؟ (ثَلَاثًا)، إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَائِي إِلَّا بِالْخَيْرِ، وَإِنَّهُ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُ اللَّ آكِلَةَ يَاتُهُ إِلَّا الْمَلَا فَيْمِ اللهِ اللهِ وَالْيَعَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَمَنْ الْشَيلِ ، وَمَنْ السَّبِيلِ، وَمَنْ السَّبِيلِ، وَمَنْ الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ، وَيَعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ وَبَالَتْ، هُمُ رَبَعَتْ، وَإِنَ السَّبِيلِ، وَمَنْ السَّبِيلِ، وَمَنْ السَّبِيلِ، وَمَنْ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لَمْ يَخْفُوهُ فَلُو كَالآكِلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

## كتاب الصّيام

# بَابُ: هَلَ يَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ؛ إِذَا شُتِمَ؟

٤٧٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا (١) إِلَّا الصِّيَامُ ؛ فَإِنّهُ عَمْلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ : وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا (١) إِلَّا الصِّيَامُ ؛ فَإِنّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي امْرُوُّ صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ (٢) مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. لِلصَّاثِمِ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّاثِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ (٢) مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. لِلصَّاثِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : مَنْ لَمْ يَدَعْ قُولَ يَتُولُكُ طَعَامَهُ (وَشَرَابَهُ) وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي . (وَفِي رِوَايَةٍ : مَنْ لَمْ يَدَعْ قُولَ يَتُرُكُ طَعَامَهُ (وَشَرَابَهُ) وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي . (وَفِي رِوَايَةٍ : مَنْ لَمْ يَدَعْ قُولَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) .

## بَابٌ: هَلَ يُقَالُ: رَمَضَانُ، أَوْ: شَهَرُ رَمَضَانَ؟

٤٧١ \_ عْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ (وَفِي رِوَايَةٍ: السَّمَاءِ) (٣)، وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّم، وَسُلْسِلَتِ (٤) الشَّيَاطِينُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِلَى سَبْعِمَائِةٍ ضِعْفٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الرَّحْمَةِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: صُفَّدَتِ.

# بَابُ: لَا يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

٤٧٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»

٤٧٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّى اللَّهِ عَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ،
 وَأَنْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِلَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (١).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَ إِن اللَّهُ إِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

### بَابُ: الشُّهُرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ \*

٤٧٤ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ النَّبِيَ ﷺ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا! قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

٤٧٥ ـ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ عَنْ النَّبِيِ عَلِي قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَحْشُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا. يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ.
ثَلَاثِينَ.

### بَابُ: شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

٤٧٦ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ: شَهْرَا عِيدٍ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحَجَّةِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَصُومُوا لَلَاثِينَ يَوْمًا.

# بَابُ بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

٤٧٧ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَبِّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً (١).

### بَابُ: قَدْرُ كُمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ؟

٤٧٨ ـ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. (وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ سِتِّينَ).

(وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ).

# بَابُ الْمُرَادِ بِالْخَيْطِ الأَبْيَضِ وَالْخَيْطِ الأَسْوَدِ\*

٤٧٩ ـ عَنْ سَهْلِ رَجَّةٌ قَالَ: أُنْزِلَتْ: ﴿ وَكُمُوا وَاشْرَبُوا حَقَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْفَيْطُ الْأَبْيَعُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ ، (وَلَمْ يَنْزِلْ ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ )، فَكَانَ رِجَالُ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدُ: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

٤٨٠ عَنْ عَدِيً بْنِ حَاتِمٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْمَنْ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ ﴾ ؛ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ، وَإِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ، وَإِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ، وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَبْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي، أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي،

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ ﴿ يَ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ.

فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَاهُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ (أَنْ كَانَ الْخَيْطُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّا لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ الْأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ). (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ).

# بَابُ: مَتَى يَكُونُ الإِمْسَاكُ لِلصِّيَامِ؟\*

٤٨١ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ، أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ؛ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ: الْفَجْرُ، أَوِ الصَّبْحُ، \_ وَقَالَ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ: الْفَجْرُ، أَوِ الصَّبْحُ، \_ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ، وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ، وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ \_ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا. وَقَالَ بُوصَابِعِهِ، وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقَ، وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ \_ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا. وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأُخْرَى، ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ (١٠).

دُمُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُوَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ (فَإِنَّهُ لَا يُوَذِّنُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ (فَإِنَّهُ لَا يُوَذِّنُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ (فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ (فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ). قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَا يَوْ فَى رَوَايَةٍ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُؤذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ).

## بَابُ الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُّبًا

٤٨٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ \_ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ الْفَجْرُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ \_ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الأُفْقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا، حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا. وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ. قَالَ: يَعْنِى مُعْتَرضًا.

# بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

٤٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ
 وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

## بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

200 عَنْ أَنَسَ وَهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَلَى أُمِّ سُلَيْم، (فَأَتَتُهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ؛ فَإِنِّي صَائِمٌ (٢). ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا)، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي خُويْصَةً. قَالَ: مَا هِي؟ قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ. فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي بِهِ.

# بَابُ: إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرُ

٤٨٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ ﷺ فَقَالَ:
 هَلَكْتُ! قَالَ: وَمَا شَأْنُك؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ (٣). قَالَ:

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ. فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ. فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَقِى.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَلْيَقُلْ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَلْيَقُلْ: إِنَّى صَائِمٌ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: اجْلِسْ. فَجَلَسَ، فَأْتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. قَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا مِ، فَضَحِكَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. قَالَ: أَطْعِمْهُ عِيَالَك.

## بَابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

٤٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ عِيْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ
 صَائِمٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ ضَحِكَتْ -، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ.

### بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِم

٤٨٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ،
 (وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ).

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ﴿ اللهِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ﴿ الْحَتَجَمَ (بِلَحْيِ جَمَلٍ) مَنْ طَرِيقِ مَكَّةَ، فِي وَسَطِ رَأْسِهِ.

(وَفِي حَدِيثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَهِيْهُ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ).

## بَابُ: مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ ؟

٤٨٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَي سَفَرٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الشَّمْسُ!
 قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الشَّمْسُ! قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ

لِي. فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ هَا هُنَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ﴿ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ (مِنْ هَاهُنَا)، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ (مِنْ هَاهُنَا)، وَفَرَبَتِ الشَّمْسُ...

## بَابُ تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

عَنْ سَهْلِ عَلَىٰهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ (١).

## بَابُ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الْوَصَالِ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي السَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ. فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ؛ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَوْمَا، ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَوْمُا، ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَوْمُا، ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَوْمُا، ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأْخُورَ لَوْمُا، ثُمَّ مَا يَوْمًا، ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأْخُورَ لَوْمُا، ثُمَّ مَا لَوْمُا، قَالَ اللهِ لَهُمْ حِينَ أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا.

وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ اللهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَبِيً اللهِ اللهِ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلُ فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَاثِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ والإِفْطَارِ.

# بَابُّ: إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

قَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْظَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ فَأَفْظَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ فَأَفْظَرَ بَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ). وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَيَ يَقُولُ: (١) صَامَ رَسُولُ اللهِ عَيِ فِي السَّفَرِ وَأَفْظَرَ؛ فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْظَرَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَيِ الآخِرُ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَيْ الآخِرُ فَعَى رَوَايَةٍ: فَإِلَا غَزُوةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ. وَفِيهَا: حَتَّى إِذَا بَلَغَ فَالآخِرُ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: غَزَا غَزُوةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ. وَفِيهَا: حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ: الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ؛ أَفْظَرَ، (فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى الْسَلَخَ الشَّهُرُ) (٣).

29٣ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ اللَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَي اللَّهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْم حَارِّ، حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنِ رَوَاحَةً.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الأَمْرَيْنِ. قَالَ: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً
 خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَهُ: فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَّحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ! فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ! أُولَئِكَ الْعُصَاةُ!. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ النَّاسِ قَدْ صَامَ! فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ! أُولَئِكَ الْعُصَاةُ!. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءِ بَعْدَ الْعَصْر.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

٤٩٤ - عَنْ جَابِرٍ وَ إِلَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: صَائِمٌ. فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّقَرِ (١).

# بَابُّ: لَمْ يَعِبُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ

290 ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ بِالأَجْرِ»\*

297 ـ عَنْ أَنَسَ وَ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَكْثَرُنَا ظِلًّا الَّذِي يَسْتَظِلُ بِكِسَائِهِ (٢)، وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ، وَامْتَهَنُوا، وَعَالَجُوا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ.

## بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ

الأُسلَمِيَّ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّفَرِ؟ \_ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ \_، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَطُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَنْطِرْ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيث: عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى =

#### بَابُ: مَتَى يُقضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ؟

٤٩٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّا قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الطَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ،
 فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ، أَوْ بِالنَّبِيِّ عَلِيْةٍ.

#### بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

٤٩٩ \_ عَنْ عَائِشَة ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

٠٠٠ عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّاتُو، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ (١) قَالَ: نَعَمْ؛ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى (٢).

# بَابُ: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُّهُ ﴾

(وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ يَقْرَأُ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ ﴾ يُطَوَّقُونَهُ ﴿ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ اللهُ عَبَّاسِ اللهُ عَبْدِ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَبْدُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْقُونَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَبْدُاسِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَرَاثِتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَة ﴿ إِنَّهُ الْمَرَأَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ،
 وَإِنَّهَا مَا تَتْ؟ قَالَ: فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ.

هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ، لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا).

## بَابُ فَضُلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ

٥٠٢ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَ اللهِ عَنْ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

## بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

٥٠٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَبُّنَا أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا الْجَاهِلِيَّةِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَة ـ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصِيامِهِ، حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. وَفِي رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَر. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: قَالَ نَافِعُ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوافِقَ صَوْمَهُ.

وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةً وَ اللهُ عَلَيْكُمْ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءً...

١٠٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا - يَعْنِي عَاشُورَاءَ -، فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ (١٠)، وَهُو يَوْمٌ نَجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ. فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ. فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ (١).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَ اللهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا (٢).

مُوم فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ: يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ. يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ (٢).

١٠٠٦ عنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ وَ إِنْ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَيْ عَاشُورَاءَ وَالرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ وَ إِنْ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِي عَلَيْ عَدْ أَصْبَحَ صَائِمًا إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلَيَصُمْ. قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ فَلْيَصُمْ. قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

#### بَابُ صَوْمٍ شَعْبَانَ

٧٠٥ - عَنْ عَائِشَةَ عَنَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اسْتَكْمَلَ كِلَ يُفُولَ لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ (٤)، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. وَفِي رَوَايَةٍ: وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ (٥).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِّم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَ

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا.

وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ ﴿ إِنَّهُ: (ما كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ،

# بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

#### بَابُ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً

٩٠٥ - عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِمَا أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِم. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَح لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ.

# بَابٌ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

٥١٠ ـ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْهُ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامٍ هَذَينِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحُدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وأَمَّا الآخَرُ فيومٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ. أَعَالَ الآخَرُ فيومٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ. وأَمَّا الآخَرُ فيومٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ. (فَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَ اللهِ النَّاسُ! إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعُوالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ). قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهِ أَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ). قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهِمْ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهِمْ أَوْ الْعَلَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهِمْ أَهُ وَمَلَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ مُعَالًى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَ

خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ؛ فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوةً كَسَنَةً ﴾، لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَلَا يَرَى صِيَامَهُمَا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ.

# بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

الله عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ) (١).

#### بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُّعَةِ

٥١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ (٢).

(وَفِي حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا يَكُ النَّبِيَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: فَأَفْطِرِي).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.

# بَابٌ حَقِّ الأَهْلِ فِي الصَّوْمِ

٥١٣ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: دَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ، وَصَارَتِ الوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ - فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي وَلَا تَنَامُ؟ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتِ النَّفْسُ م فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ؛ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا(١). قَالَ: إِنِّي لأَقْوَى لِذَلِكَ. قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ ﷺ (٢٠). قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، ولَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى. قَالَ: مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ. مَرَّتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فإنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لزَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَيْفَ تَصُومُ؟ قَالَ: كُلَّ يَوْم. قَالَ: وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟ قَالَ: كُلَّ لَيْلَةٍ. قَالَ: صُمْ فِي كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةً \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فإنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِها، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرَ كُلِّهِ \_، وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: فِي كُلِّ سَبْع لَيَالٍ مَرَّةً. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا تَزِدْ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ فِي ثَلَاثٍ)(٣). وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي.

رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ وَذَاكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ. (فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ النَّهَارِ؛ لِيَكُونَ أَخَفَّ السُّبْعَ مِنَ النَّهَارِ؛ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتُوكُ شَيْئًا فَارَقَ النَّبَى ﷺ عَلَيْهِ).

# بَابُّ: أَحَبُّ الصِّيامِ إِلَى اللهِ صِيامُ دَاوُّدَ

الله عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ لَهُ: أَحَبُ الصِّلَاةِ إِلَى اللهِ صِلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَةُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

#### كِتَابُ الاعْتِكَافِ

#### بَابُّ: مَتَى يَدُخُلُّ الْمُغْتَكَفَ؟\*

٥١٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ اللهِ عَلَيْ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، (فَاسْتَأْذَنَتُهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِي أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِي لَهَا). قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ، فَبَصُرَ لِهَا أَبْنِيَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟! قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، وَزَيْنَبَ. فَقَالَ بِالأَبْنِيَةِ فَقَالَ: مَا هَذَا؟! قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، وَزَيْنَبَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَعْتَكِفُ فِي مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ. فَرَجَعَ، فَلَمَّا أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعْتَكِفُ فِي رَوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ، وَإِذَا صَلَّى الْعَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ.

## بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ\*

العَشْرَ الأُولَ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، (فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي الْعَشْرَ الأُولَ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، (فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ). فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، (فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ). فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ). فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ وَمَضَانَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلْيَرْجِعْ؛ فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ لَيْمُ وَعْنَ وَيُولُ اللَّهُ لَيْ وَعْنَ وَلَا لَيْبِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فِي وِتْو، وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِي الشَّكِلُ فَي طِينٍ وَمَاءٍ. وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخُلِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا، فَجَاءَتْ قَزَعَةٌ فَأُمْطِرْنَا، فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُ ﷺ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرُ السَّمَاءِ شَيْئًا، فَجَاءَتْ قَزَعَةٌ فَأُمْطِرْنَا، فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُ ﷺ، حَتَى رَأَيْتُ أَثَرُ

الطِّينِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَرْنَبَتِهِ، تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ (١).

## بَابُ الِاغْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأُوَاخِرِ

النَّبِيِّ عَائِشَةَ عَائِشَةَ وَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشَرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّةِ: وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، فَاعْتَكَفَ عُشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ).

## بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

٥١٨ \_ عَنْ عَائِشَةً عَائِشَةً وَإِنَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ (٢).

## بَابُ تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ

الْعَشْرِ مَنْ عَائِشَةَ فَيْ الْعَشْرِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ الْأَوَاخِرِ مِنْ مَضَانَ. [وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الوِثْرِ مِنْهَا] (٣).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ ﴿ أُرِيثُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ. قَالَ: فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي (الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ)(۱)، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: - وَفِي رِوَايَةٍ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ -، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: العَشْرِ الأَوَاخِرِ(٢).

# بَابُ رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلَاحِي النَّاسِ

٣٠٠ ـ (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ اللهِ عَلَيْ خَرَجْتُ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ؛ فَرُفِعَتْ (١٠٥٠)، (وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ)، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْع، وَالتَّسْع، وَالْخَمْسِ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى. وَفِي رَوَايَةٍ: فِي تِسْعِ يَمْضِينَ (٦).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: السَّبِعِ الْأُوَلِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِّمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ: فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ؛ فَنُسِّيتُهَا.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ : أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي؛ فَنُسِّيتُهَا.

<sup>(</sup>٦) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهِيهِ: قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدِ! إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا. قَالَ: أَجَلْ، نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ. قَالَ: قُلْتُ: مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ، وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ.

#### كِتَابُ الْمَجّ

## بَابُ الاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٥٢١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ (١): دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاتِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عِنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

## بَابُ فَضُلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ \*

٥٢٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

٥٢٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَجَّ هَذَا النَّهِ ﷺ: مَنْ حَجَّ هَذَا النَّبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

بَابٌ قَوْلِهِ: ﴿ وَأَذَنُّ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ ﴾

٥٧٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِيْ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ رَهُ الْحَجَّةِ الْحَجَّةِ الْتَعْرَ السِّدِيقَ وَهُ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّتِي أَمَّرَهُ النَّبِيُ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ؛ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ.

٥٢٥ ـ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ الرَّجُلُ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ النَّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ النَّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ النَّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ النَّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا.

#### بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ

٥٢٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْم وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمَعَهَا زَوْجُهَا.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَإِنَّهَا: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

٥٢٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ وَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرَنَ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرَنَ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً! قَالَ: انْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

# بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

٥٢٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالًا وَضِيئَةٌ)، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا)، وَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْ يَصْرِفُ وَجْهَ وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا)، وَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِ الآخِرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِ الآخِرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ؛ أَفَأَحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ امْرَأَةً (مِنْ جُهَيْنَةَ) قَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ؛ أَفَأَحُجُ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ؛ أَفَأَحُجُ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ؛ أَفَأَحُجُ

عَنْهَا؟ (١) قَالَ: نَعَمْ. (وَفي رِوَايَةٍ: أَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّها...).

### بَابُ فَرُضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْغُمْرَةِ

الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامُ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، ولأَهْلِ نَجْدِ الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، ولأَهْلِ نَجْدِ الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، ولأَهْلِ نَجْدِ قَرْنَا("): فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ \_، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةً يُهِلُونَ مِنْهَا.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ الْمِصْرَانِ أَتُوا قُ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَثِذِ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتُوا عُمَرَ وَ اللهِ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَ عَلَيْنَا. قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ. فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ).

# بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

•٣٠ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ \_ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ. وَفِي رِوَايَةٍ: طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَمْ تَحُجَّ قَطًّا، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: وَقَالَ...

وَفِي حَدِيثِ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى النَّبِيُ ﷺ -: مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الاَّحَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْمِرَاقِ مِنْ ذَاتٍ عِرْقٍ.

# بَابُ الطِّيبِ فِي الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ

٥٣١ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَلِحْيَتِهِ \_ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

### بَابُ الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

٥٣٢ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: (١) مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ (٢).

# بَابٌ مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

٣٣٥ ـ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَنِ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، الرَّحْمَنِ الأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُعُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ مِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. وَأَمَّا النَّعْلَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ يَكُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا؟.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: بَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ، وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا. وَفِي رَوَايَةٍ: رَكْعَتَيْن.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَ إِنَّهُ أَخْرَجَ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ، وَقَالَ: إِنَّهُمَا نَعْلَا النَّبِيِّ ﷺ).

بَابُ التَّحْمِيدِ والتَّسْبِيحِ والتَّكْبِيرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ عِنْد الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

وَايَةٍ: (بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَضَابَ عَلَيْ الْمَلَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ (١). وَفِي رَوَايَةٍ: (بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّر)، ثُمَّ أَهَلَّ.

### بَابُ التَّلْبِيَةِ

٥٣٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَإَ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْك، لَا شَرِيك لَك لَبَيْك، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَك وَالْمُلْك، لَا شَرِيك لَك (٣)(٣).

# بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِحْرَام

٣٣٥ - عَنْ حَفْصَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَمَرَ أَرْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ...

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا، لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: قَالَ نافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ يَهِا يَزِيدُ فِيهَا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ يُهِلُّ بِهِنَّ عُمَرُ ﴿ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. قَالَ: فَيَقُولُونَ: إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. مَلَكُمُ اقَدْ قَدْ. فَيَقُولُونَ: إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ. قالَ سَالِمٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُلَبِّدًا. وَفِي رِوَايَةٍ: يُهِلُّ مُلَبِّدًا).

# بَابُ التَّمَتُّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ

٥٣٧ \_ عَنْ أَبِي شِهَابِ قَالَ: قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ (بِثَلَاثَةِ)(١) أَيَّام، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً. فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلْهَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: (وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ عَيْلِة وَطَلْحَة ضَالَتُهُ)، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ -، فَقَالَ لَهُمْ: أُحِلُوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَلِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً (٢). فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: نَنْطَلِقُ إِلَى (مِنىً) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: عَرَفَةَ ـ وَذَكُرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ! فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ ـ، فَقَالَ: ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ . ، افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ ، فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ \_، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. فَفَعَلُوا. وَفِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: بأَرْبَعَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: قَالُوا: حِلُّ مَاذَا؟ قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ.

رِوَايَةٍ: فَحَلَلْنَا، وَسَمِعْنَا، وَأَطَعْنَا ((). وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم ﴿ اللَّهِ لَقِيَ النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَقَالَ: أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ ((٢): لَا، بَلْ لِلأَبَلِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَجَاءَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ وَلِي رَوَايَةٍ: وَجَاءَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إَحْرَامِهِ، وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْي. وَسُولُ اللهِ عَلَى إَحْرَامِهِ، وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْي.

# بَابُ الثَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٥٣٨ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ قَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ (٣)(٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ، وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الأَبْطَحِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَبْطَحِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَلَيْقِر كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدةً فِي الْأُخْرَى، وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْأُخْرَى،

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ كَانَ يُسلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ، فَتُرِكْتُ، ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نَضْرَةً قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ
يَنْهَى عَنْهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ
رُسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ
الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ، وَأَبِتُوا نِكَاحَ هَذِهِ
النُسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلِ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ:
فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ أَنَمُّ لِحَجِّكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ:
مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ وَلِيهِ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ الْمُتَّعَةُ فِي الْحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً. وَفِي =

٥٣٩ \_ (عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ) قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٍّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. قَالَ: مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ.

وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بِنَحْوِهِ (١).

• ٤٠ - عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَنِي، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي: حَجَّ مَبْرُورٌ، وَعُمْرَةُ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: اللهُ أَكْبَرُ! - سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. (فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي؛ فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي. قَالَ شَعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ فَقَالَ: لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ).

# بَابٌ مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَإِهْلَالِهِ

وِوَايَةٍ: لَا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً. يَمْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةَ الْحَجِّ.

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِي ﷺ كَلِمَةً، ثُمَّ قَالَ عَلِيَّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ! فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَافِفِينَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ.

## بَابُ الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْفِي الْفِي الْمِرْهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ. فَالْتَفَتَ إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ)، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إلَّا وَاحِدٌ. فَالْتَفَتَ إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ)، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ؛ أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. - وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ -، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا الْعُمْرَةِ. - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْهَدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ -، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا - وَفِي رِوَايَةٍ: وَسَعْيًا وَاحِدًا، حَتَّى حَلَّ مِنْهُما جَمِيعًا -، وَرَأَى أَنَّ فَالَا مُحْرِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى. (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ سَالِم قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْحَجِّ عَلَا يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ شُنَّةَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَنْ الْمِنْ وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَ عَامًا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَ عَامًا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَ عَامًا قَابِلًا، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا).

#### بَابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

وَمُو اللهِ عَلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمِنْهُمْ مَنْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ الْمَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهُذِه فَلَمَا قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مَكَى فَلَا لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ يَحِلُ لِشَيْءٍ حَرَمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَهَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا.

بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعًا، قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطُوافٍ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: يَسْعَى فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطُوافٍ \_ وَفِي رَوَايَةٍ: يَسْعَى فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطُوافٍ \_ وَفِي رَوَايَةٍ: يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ \_، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ مَنْهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَقَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ النَّاسِ.

#### بَابُ: كَيْفَ تُهلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ؟

286 ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنَّا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحَجَّةِ، فَقَالَ لَنَا: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّةٍ وَعُمْرَةٍ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّةً وَعُمْرَةٍ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الحَجَّ والعُمْرَة لَمْ يَحلُّوا حتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ـ وَكُنْتُ مِمَّنُ اللهَ عَلَيْ بِعَمْرةٍ (١) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَحَلَ اللهُ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَايَةٍ: فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَحَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ قُولُكَ لأَصْرَابُ اللهِ عَلْمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ قُلْتُ: لاَ أُصَلِي. قَوْلَكَ لأَصْرَابُ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ اللهُ عَلَيْ وَوَايَةٍ: فَانْعَلِي مَا كَتَبَ مَا كَتَبَ وَلَيْقِي رِوَايَةٍ: فَانْعَلِي مَا لَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى وَايَةٍ: فَانْعَلِي مَا كَتَبَ مَا كَتَبَ اللهُ عَلَى وَايَةٍ: فَانْعَلِي مَا لَا عَلَى الْحَلَى اللهُ الْعَلَى الْحَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ! قَالَ: أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟!.

يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُري -، فَأَظَلَّنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ارْفُضِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَفَعَلْتُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْم بَقَرِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ \_ وَفِي رِوايَةٍ: نَحَرَ - النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْواجِهِ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ(١)، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي، وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ. قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنِّي، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْل، فَقَالَ: فَرَغْتُمَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمْن طَافَ بِالْبَيْتِ(٣) قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْح، ثُمَّ خَرَجَ مُوجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَا صَوْمٌ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ظَيْهُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِحَجِّ؟ (٤)...

٥٤٥ \_ عَنْ عَائِشَةً ﴿ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَلَى ضُبَاعَةً بِنْتِ

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي لأَذْكُرُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، أَنْعَسُ فَيُصِيبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ، حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيم.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فَ قَالَ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافَهُ الأَوَّلَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا سَهْلًا، إِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ.

الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: لَمَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَالشُّتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ (١٠).

# بَابُ: يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ

وَهُوَ النّبِيّ النّبِعْرَانَةِ، وَعَلَيْهِ جُبّةٌ، وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخُلُوقِ ـ أَوْ قَالَ: صُفْرَةٌ ـ، فَقَالَ: كِيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِي عَلَى اللّبَي عَلَى النّبِي عَلَى اللّبَي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى اللّبَي عَلَى الْوَحْي؟ عَمْرَةِ؟ اخْلَعْ عَلَى النّبُولِ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اخْلَعْ عَلَى النّبُولِ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اخْلَعْ عَلَى النّبُولِ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ الْخَلُعْ عَنْ الْعُمْرَةِ؟ الْخَلُعْ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ الْخَلُعْ عَنْ الْعُمْرَةِ؟ الْخَلُعْ عَنْكَ، وَأَنْقِ الصَّفْرَةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ عَنْكَ الْجُبّة، وَاغْسِلْ أَثْرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ، وَأَنْقِ الصَّفْرَة، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّك.

### بَابُ مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

الْمُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمَرَ عَلَىٰ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُص، وَلَا الْعَمَائِم، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا الْبَرَانِس، وَلَا الْجِفَاف، إِلَّا أَحَدُ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ النَّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازِيْنِ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: فَأَذْرَكَتْ.

## بَابُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ

٥٤٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ. لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ.

# بَابُّ: إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلُ

وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ:
 إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ.

# بَابُّ: إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكلَهُ

مَعُهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةً هَ فَقَالَ: خُلُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ مَعَهُ، فَقَالَ: خُلُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُو حَتَّى نَلْتَقِيَ. فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُو فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا ، فَنَزَلُوا ، فَأَكُلُوا مِنْ لَحْمِهَا ، وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ ، فَلَمَّا أَتُوا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كُنّا أَحْرَمْنَا ، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَلَا اللهَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَلِي ا

### بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

٥٥١ عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي (١) الْحَرَمِ (٢): الْغُرَابُ (٣)، وَالْحِدْأَةُ، وَالْعَقْرَبُ (٤)، وَالْعَقْرَبُ (٤)، وَالْعَلْرُةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَبِي إِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُناحَ عَلَيْهِ.

### بَابُ الِاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

٥٥٢ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسُورَ بْنَ مَحْرَمَةَ وَقَالَ الْمُحْرِمُ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ الْمُحْرِمُ وَأَسَهُ. فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُحْرِمُ وَأَسَهُ. فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ اللهِ بْنُ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَهُنَّهُ، فَوَجَدْتُهُ يَعْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ اللهِ بَنْ الْقَرْنَيْنِ وَهُو يَسْتَرُ بِعَوْب، فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْن، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ يَعْسِلُ اللهِ وَهُو يَعْسِلُ اللهِ وَهُو يَعْسِلُ اللهِ وَهُو مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأَطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي وَأَسُهُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأَطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي وَأَسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأَطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي وَأَسُهُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ فَوضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأَطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي وَالله بِيَدِيْهِ، فَأَوْبَلُ بِهِمَا وَأَدْبَر، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ وَعَلَى مَأْسِهِ، ثُمَّ عَلَى رَأْسِه، ثُمَ عَلَى رَأْسِه، ثُمَّ عَلَى وَأُسِه، فَمُ الله بِيَدَيْهِ، فَأَوْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَر، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ وَعَلَى يَقْعَلُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: الْحِلِّ وَ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَنْ إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: وَفِي الصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: الْأَبْقَعُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ بَدَلَهَا: الْحَيَّةُ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ الْمِسْوَرُ: لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا.

## بَابُ الْحَلْقِ مِنَ الأَذَى

## بَابُ سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِي ﷺ وَسِدْدٍ ، بَعْرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْدٍ ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ \_، وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ \_، وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ (۱) ، وَلَا تُحَمِّلُوهُ ؛ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًّا. وَفِي رِوَايَةٍ: مُلَبِّدًا.

## بَابُ الِاغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ

٥٥٥ ـ عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ كَبِيتُ بِذِي طُوَى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصَّبْحَ، وَيَعْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا قَدِمَ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِحْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ النَّبِيَّ ﷺ وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُو أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُو أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا وَجْهَهُ.

### بَابُ: مِنْ أَيْنَ يَدُخُلَ مَكَّةَ؟

٥٥٦ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى، وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبَحَ.

# بَابُ: مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ ؟

٧٥٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَجُهَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ:
رِوَايَةٍ: عَامَ الْفَتْحِ \_ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ:
دَخَلَ مِنْ كَذَاءٍ، (وَخَرَجَ مِنْ كُدًى).

## بَابُ تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وبَيْعِهَا وَشِرَائِها

٥٥٨ ـ عَنْ أُسَامَةَ وَهِنْ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيْنَ تَنْزِلُ؟ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: وَهَلْ تَوَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلا عَلِيٌ وَلَيْ شَيْنًا؛ لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. (فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَلَيْ مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. (فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَلَيْ يَقُولُ: لا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللهِ يَعْدَالًى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ الْكَافِرَ ءَامَنُوا وَهَاجُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُومِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالذِينَ ءَامَوُا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاةً بَعْضُ ﴾).

#### بَابُ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ؟

٥٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ،
 فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ (١). فَأَمَرَهُمُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ.

النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَامُمُوهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. وَفِي يَمْنَعُهُ أَنْ يَامُرُهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. وَفِي رَوَايَةٍ: إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُ عَلَيْهِ بِالْبَيْتِ (وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ وَوَايَةٍ: إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُ عَلَيْهِ بِالْبَيْتِ (وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) لِيُرِي الْمُشْرِكِينَ قُوتَهُ (١).

## بَابُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَوُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنْتُهُمْ؟ هَوُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا!. وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَائَةَ أَطْرَافِ وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافِ؛ أَسُنَةٌ هُو؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَةٌ! قَالَ: فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَشْطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُرَالِ. وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةً قَوْمَ حَسَدٍ .. قَالَ: قَالَ: فَلْتُ بَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا وَيَحْشُوا أَرْبَعًا. قَالَ: يَشْطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُرَالِ. وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةً قَوْمَ حَسَدٍ .. قَالَ: قَالَ: يَشْطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُرَالِ. وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةً قَوْمَ حَسَدٍ .. قَالَ: قَالَ: قُلْتُ مَنْهُ اللّهُ عَنْ إِنْ مُلُوا ثَلَاثًا مُولَا ثَلَامُ فَوْمَ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَكِنَا وَكَذَبُوا؟ وَكَذَبُوا؟ وَكَذَبُوا؟ وَكَذَبُوا؟ فَلَا مُحَمَّدٌ عَلَى اللّهُ عَالَ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَالْتَزَمَهُ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا.

## بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكُنيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ\*

وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَسْتَلِمُهُمَا (۱). (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَسْتَلِمُهُمَا (۱). (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي لِيكُونَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيكُونَ أَيْسَرَ لاسْتِلَامِهِ). (وَفِي رِوَايَةٍ: سُئِلَ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ خُعُلْ أَرَأَيْتَ إِنْ رُحُمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ ذُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبُتُ؟ قَالَ: اللهِ عَلَىٰ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

## بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

٥٦٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: طَافَ النَّبِيُ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى الرُّكْنِ عَلَى الرُّكْنِ عَلَى الرُّكْنِ عَلَى الرُّكْنِ بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ (٢). (وَفِي رِوَايَةٍ: كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ) (٣).

# بَابٌ مَن صَلَّى رَكْعَتَي الطَّوافِ خَارِجًا مِن الْمَسْجِدِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُهُ يَسْتَلِمُ بِيَدِهِ وَيُقَبِّلُ بِيَدِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الطُّفَيْلِ ﴿ وَلِهُمِّن الْمُحْجَنَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ هَا عَلَى قَالَ: طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفا وَالْمَرْوةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِف، وَلِيسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةً ﴿ إِنَّهَا: كَرَاهِيَةً أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ.

### بَابٌ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

276 - عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْمَعْا وَالْمَرْوَةَ مِن مَعْالِهِ اللَّهِ قَمَالُكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَالِهِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطْوَف بِهِمَا ﴾ فَلَا شُعَالِهِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوف بِهِمَا. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلًا! لَوْ كَانَتْ كَمَا أَرْنِ كَانَتْ كَمَا أَنْ لَا يَطَوَّف بِهِمَا. إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي تَقُولُ كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَوَّف بِهِمَا. إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةً ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ لَا يُطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (١) ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَيْقِ عَنْ الْطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (١) ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَيْقِ عَنْ اللهِ عَلَى : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَةَ مِن شَعَايِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ لَكَ مُونَانُوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُونَةِ مِن شَعَايِرِ اللهِ فَعَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو لَكَ مُولَا عُمْرَتُهُ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُونَة مِن شَعَايِرِ اللهِ عَلَيْهِ الطَّوافَ بِينَهُمَا ؛ فَلَيْسَ لأَحِدٍ أَن يَتُوكُ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ؛ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَن يَتُوكُ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَ فَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهُمَا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلَامُ أَمْسَكُنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهُ قَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوّفَ بِهِمَا ﴾.

### بَابُ الطُّوافِ عَلَى وُضُوءٍ

٥٦٥ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُ ﷺ، فَأَخْبَرَتْنِي عَلِيْ النَّبِيْ الْبَيْتِ، ثُمَّ عَائِشَةُ ﴿ اللَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ عَائِشَةُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا يُهلُّون لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطَّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا:
 إِسَافٌ وَنَائِلَةُ، ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُونَ.

لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَ الطَّوَافُ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَا ثُلَّ دَبُرً عُمْرَةً، ثُمَّ عُمَرُ وَ اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ. ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ وَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً.

#### بَابُ: مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ؟

٥٦٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالحَجُونِ: صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ، قَلِيلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأَخْتِي عَائِشَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.

وَكُمْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ وَلَهُا عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؛ أَيَأْتِي الْمُرَأْتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. (وَسَأَلْنَا جَابِرَ اللهِ فَلْهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ. (وَسَأَلْنَا جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَها حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ).

#### بَابُ الصَّلَاةِ فِي الكَعْبَةِ

07۸ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ (وَهُوَ مُرْدِكُ أُسَامَةَ عَلَى الْقَصْوَاءِ) (١) ، وَمَعَهُ بِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ، حَتَّى أَنَاخَ عُنْدَ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ: الْبَتْنَا بِالْمِفْتَاحِ (٢). فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاحِ ، فَفَتَحَ لَهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: عَلَى نَاقَةٍ لأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِينَه، فَقَالَ: وَاللهِ لَتُعْطِينَه، أَوْ لَيَخْرُجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي! قَالَ: فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ.

الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، وَأُسَامَةُ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ، ثُمَّ أَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَاب، فَمَكَثَ نَهَارًا طَوِيلًا، ثُمَّ خَرَجَ وَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّخُولَ، فَسَبَقْتُهُمْ (١)، فَوَجَدْتُ بِلَالًا قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَوَجَدْتُ بِلَالًا قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: صَلَّى بَيْنَ ذَيْنِكَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمِينِ. وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ مَطْرَيْنِ، صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ، وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ سَطْرَيْنِ، صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ، وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ طَهُرِهِ، وَاسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ حِينَ تَلِجُ الْبَيْتَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ. طَهْرِهِ، وَاسْتَقْبَلَ بِوجْهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ حِينَ تَلِجُ الْبَيْتَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ. وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى فِي وَجْهِ اللَّذِي صَلَّى فِيهِ مَلَى؟ مَ وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَةُ حَمْرَاءُ). (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ).

### بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ

٣٦٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فِي قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لَا.

#### بَابٌ مَنْ كَبَّر فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

٥٧٠ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَإِنْ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُ عَيَّةِ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكْعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ لَمَّا رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ لَمَّا النَّبِيَ عَيَّةٍ لَمْ رَعْبَةٍ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَرَقَيْتُ الدَّرَجَةَ، فَدَخَلْتُ البَيتَ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةً ﴿

فَقَالَ: أَمَا لَهُمْ؟ فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ).

## بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنِّي إِلَى عَرَفَةَ

٥٧١ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَ الْمَعَ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنْ مِنْ إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُعَلِّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُعَلِّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُعَلِّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكبِّرُ مِنَّا الْمُعَلِّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ،

# بَابُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْأَبْطَحِ

٧٧٥ ـ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَ الْعَصْرَ) قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَقَلْتُ أَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِمِنِي. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمْرَاؤُكَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ).

# بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

٥٧٣ ـ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ﴿ قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللهِ مِنَ الْخُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا؟!.

٧٤ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَجِيُهُا قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنًا الْمُكَبِّرُ، فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ.

بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يُفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَانَ يُفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَانَ يُفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَانَ النَّاسُ ﴾.

# بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ، وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ

٥٧٥ ـ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُ عَلَيْ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا، وَضَرْبًا، وَصَوْتًا لِلإبلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ،) وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ؛ (فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ) (١٠). (وَفِي رَوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ، فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ عَلَيْهُ: يَا فَضُلُ! اذْهَبُ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. قَالَ: اسْقِنِي، فَشَرِبَ اسْقِنِي، قَالَ: اسْقِنِي، فَشَرِبَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَاتِقِهِ اللهِ عَاتِقَةً وَ اللهِ عَاتِقَةً وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَاتِقِهِ ) (٢٠ ).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَىٰ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ـ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةٍ عَرَفَةَ وَغَدَاةٍ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ. وَهُوَ كَافَّ نَاقَتُهُ، حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا ـ وَهُوَ مِنْ مِنَى ـ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِعَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللَّهِ النَّاسُ! السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ. كُلَّمَا أَنَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدُ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ إِنْ اللَّهُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ. فَنَاوَلُوهُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ. فَنَاوَلُوهُ دَلُوّا فَشَرِبَ مِنْهُ.
 دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.

### بَابُ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

٧٦ \_ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَسِيرُ الْعَنَقَ، وَأَنَا جَالِنٌ يَسِيرُ الْعَنَقَ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَحُوَةً نَصَّ.

## بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بِالْمُزُدَلِفَةِ

وَهُ عَنَ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنَ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنَى أَنَّهُ قَالَ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَنَى مِنْ عَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَمَّا جَاءَ فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ. فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُؤْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبِغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمُؤْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبِغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمُغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ اللهِ عَلَى مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا (۱). وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ رَدِفَ الْفَصْلُ رَسُولَ اللهِ عَلَى غَدَاةَ جَمْع (۲).

### بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعُ

٥٧٨ \_ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَوْدَاعِ الْمَوْدَاغِ الْمَوْدَلِفَةِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: (كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ)، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، (وَلَا عَلَى إِنْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا) (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَحُلُوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الأَخِرَةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ حَلُوا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ. فَكَانَ عَبْدُ اللهِ هَ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ مَا يُصَلِّى بِجَمْعِ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ تَعَالَى. وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

# بَابُ: مَتَى يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعِ؟

وَهِ وَهُ اللّهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النّبِيَّ عَلَيْ صَلّى الْفَجْرَ صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلّا صَلَاتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلّى الْفَجْرَ قَبْلُ مِيقَاتِهَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ قَبْلُ مِيقَاتِهَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ، الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء. قَالَ عَبْدُ اللهِ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ وَقَفَ عَبْدُ اللهِ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ وَقَفَ عَبْدُ اللهِ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْرَحْمَنِ: أَمْ وَقَفَ عَبْدُ اللهِ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلْسَرَعَ، أَمْ دَفْعُ أَلَانَ أَصَابَ السَّنَة. فَمَا أَدْرِي: أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ، أَمْ دَفْعُ أَفُانَ وَيَهِمَا فِي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ<sup>(1)</sup>.

# بَابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ

• ٨٠ - عَنْ عَائِشَةَ عَنَىٰ قَالَتْ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَة، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ - وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً - فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَدَوَعُنَا بِدَفْعِهِ، فَلَانْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ فَلَانْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوح بِهِ (٢).

٥٨١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ وَ إِنَّهَا أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعِ عِنْدَ اللهُ وَ عَنْدَ اللهُ عَنْ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءً وَ إِنَّهَا أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْمُؤْدَلِفَةِ، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ الْقَمَرُ؟ الْقَمَرُ؟ فَلْتُ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ عَلْيهِ فَقَيلَ: أَعْرَابِيُّ هَذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنْسِيَ النَّاسُ أَمْ ضَلُّوا؟ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ إِلَّا مَعَ الإِمَامِ.

قُلْت: نَعَمْ. قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا. فَارْتَحَلْنَا، وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ وَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ! مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ خَلَسْنَا! قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُنِ.

٥٨٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِي قَالَ: بَعَثَنِي \_ أَوْ قَدَّمَنِي \_ النَّبِيُ عَلِيْ فِي النَّبِيُ عَلِيْ فِي النَّقَلِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ (١).

مُ ٥٨٣ ـ عَنْ سَالِم قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْهَا يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنَّى لِصَلَاةِ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنَّى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَلِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَلِيْهَا يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

## بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ

٥٨٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيُّا أَنَّ النَّبِيَّ عَيُّ أَرْدَفَ الْفَصْلَ، فَأَخْبَرَ الْفَصْلُ، فَأَخْبَرَ الْفَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

#### بَابُ: يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

٥٨٥ ـ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ (٢): السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ (٣). قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ (٤) فَقَالَ: حَدَّثَنِي النَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: أَلُّفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَّفَهُ جِبْرِيلُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: لَا تَقُولُوا: سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: فَسَبَّهُ.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنى عَنْ يَمِينِهِ -، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ.

#### بَابٌ رَمْي الْجِمَارِ

٥٨٦ - عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ النَّالَ اللَّهُ النَّبِيُّ اللَّهِ النَّبِيُّ اللَّهُ النَّاحْرِ ضُحّى، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ(١).

(وَفِي حَدِيثِ وَبَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

#### بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإخْلَالِ

٥٨٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا: لِلْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ بِنَحْوِهِ بِلَفْظِ: ارْحَمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْحُصَيْنِ ﴿ قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَف، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأَسَامَةُ، أَخَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَالآخَرُ رَافِعٌ ثُوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّمْسِ.

## بَابٌ حَلْقِ النَّبِيِّ ﷺ

٨٨٠ - عَنْ أَنسِ ﴿ إِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ (١) كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ (٢). (وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ، أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنسٍ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ لِعَبِيدَةَ: عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ، أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنسٍ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنسٍ. فَقَالَ: لأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).

#### بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «افْعَلُ وَلَا حَرَجَ»\*

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: [زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ!] (٥) قَالَ: لَا حَرَجَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ! فَقَالَ: لَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا رَمَى وَنَحَرَ والْحَجَّامُ جَالِسٌ، قَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ فَحَلَقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ
 وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ لَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ، ثُمَّ قَالَ: احْلِقِ الشَّقَ الآخَرَ.
 فَقَالَ: أَيْنَ أَبُو طَلْحَةً؟ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ في رِوَايَةٍ: حَلَقْتُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَثِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضِ وَأَشْبَاهِهَا...

<sup>(</sup>٥) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرٍو ﴿ إِنَّ بِنَحْوِهِ.

حَرَجَ). وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ، وَالتَّقْدِيم وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: لَا حَرَجَ.

#### بَابُ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

• • • • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، (ثُمَّ يَقِيلُ)، ثُمَّ يَأْتِي مِنِّى - يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ - (١).

### بَابُ مَنْ بَعَثَ الهَدْيَ وقَلَّدَهُ وَهُوَ حَلَالٌ \*

وَأَسْعَرَهَا لِهُ عَتَى نُحِرَ الْهَدِيُ الْمَعْ فَلَمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْحَاجِ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ (٢). قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَلَى الْحَاجِ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ (٢). قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي عَائِشَةُ عَلَى اللهِ عَلَى إِلَى اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَادِيُ (٣).

### بَابُ زُكُوبِ الْبُدُنِ

وَمْ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ رَأًى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً
 ارْكَبْهَا، قَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا؛ وَيْلَكَ! فِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَّى.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: وَقَد بَعَثتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ.

الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا (يُسَايِرُ النَّبِيَّ ﷺ)، وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا (''.

### بَابُ نَحْرِ الإبِلِ مُقَيَّدَةً

وَ وَ مَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَالًا أَتَى عَلَى رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَلَى مَحَمَّدٍ عَلَيْهُ. وَذَنَاهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً؛ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ عَلِيْهُ.

# بَابُ: يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدَي

٩٤ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا: لُحُومَهَا، وَجُلُودَهَا، وَجِلَالَهَا (٢)، وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا (٣).
 (وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ رَهِ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدُنٍ قِيَامًا).

### بَابٌ مَحِلِّ الْهَدْي\*

••• عنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حدَّنَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: مِنْ طَافَ بِالْبَيْتِ ( ابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: مِنْ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: مِنْ قَالَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ مَعِلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْمَتِيقِ ﴾ وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ مَعِلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْمَتِيقِ ﴾ وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. قُلْتُ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ! أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. قُلْتُ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ! قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ ( ٥).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَهُ وَسِئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَشْ وَسِئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: اَرْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فِي الْمَسَاكِينَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: حَاجٌ وَلَا غَيْرُ حَاجٌ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ فِي رَوَايَةٍ: قِيلَ لاَبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مَا هَذَا الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ =

#### بَابُ الْمُحَصِّب

٩٦٥ - عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ (١): إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُ ﷺ؛
 لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. تَعْنِي بِالأَبْطَح.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

٥٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ (مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ) وَهُوَ بِمِنَى: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ شَاءَ الله - بِحَيْفِ النَّحْرِ) وَهُوَ بِمِنَى: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ شَاءَ الله - بِحَيْفِ بَنِي كِنَانَة، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ. يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّب، وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَة مَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ - قُرُيشًا وَكِنَانَة تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ - أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ الْمُعَلِيبِ عَبْدِ الْمُطَلِيبِ عَلَى الله الله الله الله يُعَلِيبُ الله يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِي عَلِيدٍ.

بَابُّ: هَلَ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى؟

وَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى الْعَبَّاسَ ﴿ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَ ﷺ لِيَبِيتَ لِيَبِيتَ لَيَبِيتَ لَيَبِيتَ لَيَالِي مِنْى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

### بَابُ إِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُّكِهِ

999 \_ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدرِ.

### بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضٌ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

٠٠٠ \_ عَنْ عَائِشَةَ عِيْهَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ خُمِيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ

<sup>=</sup> بِالنَّاسِ؟ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: الطَّوَافُ عُمْرَةٌ؟ \_، فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيُّكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغِمْتُمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: نُزُولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ.

فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: - وَفِي رِوَايَةٍ: عَفْرَى حَلْقَى! - أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللهِ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: فَلْتَنْفِرْ.

### بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

١٠١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ
 بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَاثِضِ (١).

## بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجُّ\*

الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ الْحَجِّ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. قَلِمَ النَّبِيُ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا النَّبِيُ عَلَيْ وَالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: حِلِّ كُلُّهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: انْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَيْ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ كُلُّهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: انْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَاذَّهَنَ وَلَبِسَ كُلُّهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: انْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَيْ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَاذَّهَنَ وَلَبِسَ كُلُهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: انْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَاذَّهَنَ وَلَبِسَ إِلْا الْمُزَعْفَرَةُ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ. . . . ، ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُو مُهِلٌ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ).

#### بَابُ عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ

٣٠٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُ ﷺ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ
 لأمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ: مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ؟ قَالَتْ: أَبُو فُلَانٍ - تَعْنِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُّ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

زَوْجَهَا \_، كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ، حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ: فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ: حَجَّةً مَعِي.

#### بَابُ: كُم اغْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ؟

٩٠٤ ـ عَنْ أَنَسِ وَ إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرةً مِنَ الْجُعْرَانَةِ حَيْثُ الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً.

حَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى جَاهِدِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ عَلَىٰ، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضَّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ؟ قَالَ: أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ؟ قَالَ: أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ لَهُ: نَرُدَّ عَلَيْهِ. قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ! يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ! يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اعْبُدِ الرَّحْمَنِ عَمْرَةً إِلَّا قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُو شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّلًا أَنْ يَحْجُ اللهُ أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُو شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّلًا أَنْ يَحْجَ اللهُ عُمْرَ فَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عُمْرَاتُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَي الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحُجِ ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَيْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحُجْجَ ، فَقَالَ: لَا بَأُسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَي اللهِ عُمْرُهُ قَالَ: لَا عُمْرَ فَقَالَ: لَا بَأُسَدَ فَعُمَرُ ؟ قَالَ: لَا . قُلْمَ أَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عُمْرُ وَالَذَ لَا . قُلْمُ وَلَا اللّهُ عُمْرُةً قَالَ: لَا . قُلْتُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُهُ قَالَ: لَا إِخَالُهُ ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ، فَمَا قَالَ لَا، وَلَا نَعَم، سَكَتَ.

### بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِخْلَالِ

٦٠٦ \_ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَلَيْهِ قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِشْقَصِ (١).

## بَابُ: أَجْرُ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

٦٠٧ \_ عَنْ عَائِشَة ﴿ اللَّهُ اللَّ

# بَابٌ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ

٦٠٨ ـ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ وَالنَّبِيُ وَ النَّبِيُ وَاللَّهُ إِلَّا قَالَ: الْغَزْوِ ـ يَقُولُ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدِ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شُرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ (وَفِي شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ (وَفِي رَوَايَةٍ: إِنْ شَاءَ اللهُ)، تَاثِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

# بَابُ التَّعْرِيسِ وَالصَّلَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ \*

٩٠٩ ـ عَنْ نافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَا لَهُ وَاللّٰهِ أَنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا خَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَصَلَّى بِهَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ، وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ ـ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﴿ أَنَا عَلْمُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصِ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﷺ: قُلْتُ لَهُ: لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُبَّةً عَلَيْكَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ
 حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَبَتْ.

١١٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِي ﷺ أُرِي وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ مُؤسَى بنِ عُقْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ ﷺ يُصَلِّي فِيهَا، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ ﷺ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ).

(وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ وَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ: أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ).

#### بَابُ فَضْلِ الْحَرَمِ

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَه اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ.

يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

717 \_ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ وَ إِنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: الْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: حَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمُهَا اللهُ عَلَيْهِ، فَمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ عَلَى فِيهَا دَمًا، وَلا النَّاسُ؛ فَلَا يَحِلُّ لامْرِي يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا، فَقُولُوا: يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، فَقُولُوا: إِنَّ اللهُ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأُذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، فَقُولُوا: إِنَّ اللهُ عَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأُذُنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، فَقِيلَ لَيْ اللهَ عَدْ أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، فَلَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبًا شُرَيْحِ! لَا يُعِيلُ عَلَى عَلْمَ مُرْو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبًا شُرَيْحٍ! لَا يُعِيلُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًا بِذَمِ، وَلَا فَارًا بِخَرْبَةٍ.

## بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ

مَن أَنسِ بْنِ مَالِكِ هَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ دَحَلَ عَامَ الْفَتْحِ (١) وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: اقْتُلُوهُ (٢).

#### بَابُ فَضُلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا

٦١٤ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ: أَمِنَ الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّ الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّ الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ ﴿ وَاللَّهِ عَظَبَ النَّاسَ وَعَلَيْه عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. وَفِي رَوَايَةٍ: قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفْيهِ.

قَوْمُكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ. قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بابهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا،، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أَدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أَلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَابًا شَرْقِيًّا وَبابًا فَرْبِيًّا (٢) فَرَبِي فَلَيْ فَرَبِيًّا (٢)، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ (٣). (فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَيْ عَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَيْ عَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَيْ عَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ خِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ، وَأَدْخَلَ فِيهِ عَلَى هَدْمِهِ). قَالَ يَزِيدُ: وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ، وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ (حِجَارَةً كَأَشْنِمَةِ الإِبلِ) (٤). وَفِي مِنَ الْحِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ (حِجَارَةً كَأَشْنِمَةِ الإِبلِ) (٤). وَفِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَلأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ
 بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ. فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ.

<sup>(</sup>٤) وَلْمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةَ جِينَ غَرَاهَا أَهْلُ الشَّامِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ؛ تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ، يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّئُهُمْ أَوْ يُحَرِّبُهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ، فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَةِ، أَنْقُصُهَا ثُمَّ أَبْنِي بِنَاءَهَا، أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا، وَتَدَعَ بَيْنًا أَسْلَمَ عَبَّسٍ عَلَى فَا لَهُ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَى مِنْهَا، وَتَدَعَ بَيْنًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ النَّاسُ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَى النَّاسُ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَى الْنَاسُ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَى النَّاسُ عَلَيْهَا النَّبِي اللَّهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدَّهُ، فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ؟ إِنِّي النَّاسُ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَى الْنَاسُ مَلْمَ عَلَى الْمُوعِ عَتَى يُجِدَّهُ، فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ؟ إِنِّي النَّاسُ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّاسُ عَلَى أَنْ النَّاسُ اللَّهُ مَا رَضِي حَتَّى يُجِدَّهُ، فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ؟ إِنِّي النَّاسُ اللَّهُ مِنْ الشَّمَاءِ، فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزُلَ بِأَوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ، حَتَّى بَلَعُوا بِهِ يَنْ فَلَانَ عَلَى النَّاسُ أَنْ يَنْزُلُ بِأَوْلِ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا فَتَقَصُوهُ حَتَى بَلَغُوا بِهِ يَنْ اللَّهُ مَنْ عُلَى النَّاسُ الْمُنْ مِنْ اللَّمَاءُ النَّاسُ حَدِيثَ النَّاسُ عَلِيهُ قَالَ: لَوْلًا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثَ اللَّهُ مِنْ يَكُونُ مِنْ النَّاسُ عَلِيهُ قَالَ: لَوْلًا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثَ النَّاسُ عَلَيْهُ وَا بَابًا يَخْرُجُونَ مِنْ أَنْ النَّاسُ عَدْرُهُ وَمَالًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ وَبَالًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ وَاللَّهُ الْمَالُ عَنْ وَمَالًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ وَلَالَ أَنْ الْفَالَ الْوَلَالُ الْمُنَا وَلَا النَّاسُ مِنْهُ وَبَالًا يَعْرُجُونَ مِنْهُ وَلَا أَنْ النَّاسُ عَلَى الْذَا النَّاسُ عَلَى الْفَالُ عَلْمَ النَّاسُ عَلَى الْفَالَ الْمُنْ وَاللَّاسُ عَلَى الْفَا الْمُنْ وَلَا الْفَاسُ عَلَى اللَّاسُ عَلَى النَّا اللَّاسُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

رِوَايَةٍ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ: لَيْنُ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنْ اللَّهُ النَّاسُ! اسْمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، وَلَا تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَإِلَّ عَبَّاسٍ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ، وَلَا تَقُولُوا الْحَطِيمَ؛ فَإِنَّ عَبَّاسٍ. مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ، وَلَا تَقُولُوا الْحَطِيمَ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ، فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ).

## بَابُ فَضُلِ الْمَدِينَةِ ودُّعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا بِالْبَرَكَةِ\*

مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدَّمَا وَصَاعِهَا، مِثْلَ (١) مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِمَكَّةَ (٢)(٣).

الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ، وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ. قَالَ: فَزَادَ فِيهِ خَمْسَ أَذْرُعٍ مِنَ الْجِجْرِ حَتَّى أَبْدَى أُسًّا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ، وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ فَزَادَ فِي طُولِهِ عَشْرَ أَذْرُعٍ، وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ وَالآخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ، فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، يُخْرَجُ مِنْهُ، فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، وَيُحْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أُسِّ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَيُحْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ، أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَوْرَهُ، وَأَمَّا مَا عَبْدُ الْمَلِكِ إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ، أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَوْرَهُ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَوْرَهُ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَوْرَهُ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ، وَسُدً الْبَابَ اللَّذِي فَتَحَهُ. فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ، وَسُدً الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ. فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ، وَسُدً الْبَابَ اللَّذِي فَتَحَهُ. فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ، وَسُدًا الْمَلِكِ لَمَّا بَلَعُهُ الْحَدِيثُ: وَدِدْتُ أَنِي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: بِمِثْلَيْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فَ اللهِ عَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا، أَنْ لَا يُعْرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُلَيْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ النَّمَرِ جَاوُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَارِكُ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي = النَّبِيِّ عَلَيْ لَنَا فِي أَلَا عَلَى اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي =

٦١٦ - عَنْ أَنَس وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةً مِنَ الْبَرَكَةِ.

#### بَابُ حَرَم الْمَدِينَةِ

71٧ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامُ (١). (وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى لِسَانِي. قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ! ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ) (٢).

مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَوُهُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ، عَنْ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَوُهُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ، غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَعَيْرَ الْإِبِلِ. قَالَ: وَفِيهَا: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ؛ فَمَنْ وَأَسْنَانِ الإِبِلِ. قَالَ: وَفِيهَا: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ؛ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلَ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (٣) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالْمَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَهُ أَلْ مُنْهُ مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْدَلٌ. وَذِمَّةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَذِمَّةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَذِمَّةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلًا فَعَلَيْهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا قَالًا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا

مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدُّنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ
 وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ،
 وَمِثْلِهِ مَعَهُ. قَالَ: ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ، فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ وَ اللهِ اللهِ اللهُ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا. وَقَالَ: الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لِهُ اللهُ لِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى الْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا \_ أَوْ شَهِيدًا \_ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِتَّى.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ: ومَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ...

عَدْلُ(١). (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ! مَا عِنْدَنَا إلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إلَّا فَهْمًا يُعْظَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ)(٢).

# بَابُ الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ عَنِ الْمَدِينَةِ\*

719 ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنَّا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ عَلَيْ . (قَالَتْ: فَلَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ، كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهِ إِذَا أَخَذَتُهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَلَا مَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ ضَعَيْهُ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ وَيَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ؟ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ؟

- وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ - وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ - قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَيْنَا: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرْتُهُ)، فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَبِّنِ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِحْهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاء

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِلهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ أَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ أَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ.

ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ ـ وَهِيَ الْجُحْفَةُ ـ، فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا).

#### بَابُ: لَا يَدْخُلُ الدَّجَالُ الْمَدِينَةَ

الْمَدِينَةِ مَلَاثِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ، وَلَا الدَّجَّالُ.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ رَفِيْهِ: إِنْ شَاءَ اللهُ)(١).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى كُلِّ بَالْ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؛ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ).

#### بَابُ: الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبُ؛ وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ ﷺ، فَبَايَعَهُ عَلَى الإسْلَامِ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا، فَقَالَ: أَقِلْنِي! فَأَبَى، ثَلَاثَ مِرَادٍ ـ وَفِي الإسْلَامِ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا، فَقَالَ: أَقِلْنِي! فَأَبَى، ثَلَاثَ مِرَادٍ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ ـ، فَقَالَ: الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ؛ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيّبُهَا.

وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ اللَّهِ: إِنَّهَا طَيْبَةُ (٢)؛ تَنْفِي الْخَبَثَ (وَفِي رِوَايَةٍ: الذُّنُوبَ) كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ، حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ، ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّام، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ ﴿ إِنَّ اللهَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةً.

# بَابُ إِثْم مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

الْمَدِينَةِ أَحَدُ إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ<sup>(١)</sup>.

# بَابٌ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ

٦٢٣ ـ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ﴿ أَنِهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، يَقُولُ: تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَتُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَتُفْتَحُ الْمَامُ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٢٠).

٦٢٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَى دَيْرِ مَاكَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي ـ يُرِيدُ عَوَافِي يَتُرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَاكَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي ـ يُرِيدُ عَوَافِي السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ ـ (وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ) (٣) رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ ـ (وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ) (٣) رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ ـ (وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ) (٣) رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِلَّا أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي وَقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدُّ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: ثُمَّ يَخْرُجُ.

#### بَابُ فَضُلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

٦٢٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.

بَابُ فَضُلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

مَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ (١)(١). هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ (١)(٢).

#### بَابٌ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

الأَقْصَى.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ ﴿ الْكَعْبَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي آخِرُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ.

## عِتَابُ النِّكَاعِ

# بَابُ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُّوبَةَ

٦٢٨ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً.

# بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

7۲۹ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ هَ قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطِ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَ النَّبِيِ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَقَلَّوهَ اللَّهُ اللللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

## بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ

٦٣٠ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ.

# بَابُ الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ

١٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ بَدَاكَ.

### بَابُ تَزُوِيجِ الثَّيِّبَاتِ

٦٣٢ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ ـ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ ـ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: بِكُرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ؟! \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مَالَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا؟ \_ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيتَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ. فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ \_ أَوْ قَالَ: خَيْرًا \_. وَفِي رِوَايَةٍ: أَصَبْتَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: أُصِيبَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ، فَأَبَوْا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيِّ إِلَيْ فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا، فَقَالَ: صَنَّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ: عِنْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَاللِّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَالْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيَكَ. فَفَعَلْتُ، ثُمَّ جَاءَ ﷺ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلِ حَتَّى اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: الْعَصْرَ \_، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَضَحِكَ، فَقَالَ: اثْتِ أَبَا بَكْر وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا. فَقَالَا: لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعُمَرَ: اسْمَعْ يَا عُمَرُ. فَقَالَ: أَلَا يَكُونُ؟ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَاللهِ إنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ).

# بَابُ: لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ

٦٣٣ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى (يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ) يَأْذُنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَلَيْهُ بِنَحْوِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَومٍ أَخِيهِ.

# بَابُّ: لَا يُنْكِحُ الأَبُّ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا

٦٣٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ إِلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الآيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنَهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.
 قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

# بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النُّكَاحِ

الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

# بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ

٦٣٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِتِّ النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، (فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ)، فَوُعِكْتُ (٢)

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ مِنْ عَامِرٍ اللهِ عَلَيْهِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: شَهْرًا.

فَتَمَرَّقَ شَعَرِي، فَوَفَى جُمَيْمَةً، فَأَتَنْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا، لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيكِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، بِيدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، (ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي)، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَاثِرٍ. فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَلَى فَصُحَى، فَأَسْلَمْنَنِي إلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَثِذِ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (۱). وَفِي رِوَايَةٍ: ضَحَى، فَأَسْلَمْنَنِي إلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَثِذِ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (۱). وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَكَنَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

### بَابُ اتَّخَاذِ السَّرَارِيِّ

١٣٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَزَا حَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُ اللهِ عَنْ ، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَلَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُ اللهِ عَنْ فِي زُقَاقِ حَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِي اللهِ عَنْ ، ثُمَّ حَسَرَ الإزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِي اللهِ عَنْ اللهُ أَكْبَرُ الحَرِبَتُ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضٍ فَخِذِ نَبِي اللهِ عَنْ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ الحَرِبَتُ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ ﴿ فَمَاتَهُ صَبَاحُ اللهَ الْعَرْيِنَ ﴾ . قَالَهَا ثَلاثًا . قَالَ: قَالَ: وَخَيَةُ الْعَدْرِينَ ﴾ . قَالَهَا ثَلاثًا . قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ! يَعْنِي الْجَيْشَ. قَالَ: فَالَ: فَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ! يَعْنِي الْجَيْشَ. قَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَتَهُمْ اللّهَ اللهِ عَنْوَةً ، فَجُمِعِ السَّبْيُ ، فَعَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ! يَعْنِي الْجَيْشَ . قَالَ: فَالَ: فَالَا نَبِي اللهِ! أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْي . قَالَ: انْهَبُ فَخُذُ جَارِيَةً . فَأَخَذَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَةً الْكَابِي حَمَّدُ وَالْحَمِيسُ! يَعْنِي الْمِالِمُ مُنَا اللّهِ عَنْوَةً ، فَجُمِعِ السَّبْيُ ، فَعَالَ: يَا نَبِي اللهِ! أَعْطَيْتَ وَحْيَةً صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَةً مَالِكَ فَالَ: الْمُوهُ بِهَا اللّهِ الْعَلَيْتَ وَحْيَةَ صَفِيَّةً بِهَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَّ لَكَ . قَالَ: الْمُوهُ بِهَا. فَجَاءَ بِهَا، فَجَاءَ بِهَا، فَجَاءَ بَهَا،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْ عُرْوَةً: وَلُعَبُهَا مَعَهَا.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا لَفْظُ مُسْلِمٍ: مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةً.

فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ عَلِيْ قَالَ: خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْي غَيْرَهَا(١). قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةً! مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْم ﴿ إِنَّا ، فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِي بِهِ. وَبَسَطَ نِطَعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، \_ قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ \_. قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَالِيةٍ: فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ، فَصُرِعَا جَمِيعًا، (فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةَ ﴿ فَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ. فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهَا، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا، فَرَكِبَا، (٢) وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ). (وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا. وَفِيهَا: ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةِ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمَّ سُلَيْمٍ تُصَنَّعُهَا لَهُ، وَتُهَيِّئُهَا وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ: لَمْ نُضَرَّ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ فَقُلْنَ:
 أَبْعَدَ اللهُ الْيُهُودِيَّةَ.

#### بَابُ الشِّغَارِ

الشِّغَارِ (۱) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ابْنَتَهُ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ (۱).
 وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ:
 وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ \_، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَنَتِ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾

7٣٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا (٢): ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَحْرِّمُوا طَيِبَتِ مَنْ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَ اللهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَسَلَمَةً ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا؛ فَاسْتَمْتِعُوا(٣)(٤).

(وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَفِي اللَّهُ مَعَلَقًا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا، أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا. فَمَا أَدْدِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا شِغَارَ فِي الْإَسْلَامِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: عَبْدُ اللهِ ظَيْجَةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ﴿ مُنْ اللهِ عَهْدِ وَبُنِ عَهْدٍ وَبُنِ عَهْدٍ وَبُنِ حُولِهِ اللهِ عَهْدِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَهْدِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهِ اللهِ وَاللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةً وَ اللهِ عَلَيْهُ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.

# بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا

١٤٠ ـ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ (١).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قَلَةٌ! \_ أَوْ نَحْوَهُ \_ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ).

### بَابُ تَزُوِيجِ الْمُحْرِمِ

7٤١ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ عَلَيْ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقةٍ: فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ)، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ (٢).

### بَابُ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، ولَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

### بَابُ: كَيْضَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّج؟

مَعْ السَّمِ عَنْ أَنَسِ طَهِ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَثَرَ صُفْرَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: بَشَاشَةَ الْعُرْسِ -، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ ﴿ يَقُولُ لِفُلَانِ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهُ! نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ . . . ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى. . .

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: حَدَّنَتْنِي مَيْمُونَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ. تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ! أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ. فَرَبَحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَرَآهُ النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟).

# بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزُويجِ

٦٤٤ - عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَ اللَّهُ عَلَى: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِنْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ)، فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا! فَقَالَ: وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي \_ قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ \_ فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءً، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءً. فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُولِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. عَدَّدَهَا، فَقَالَ: تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِك؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ؛ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: زَوَّجْتُكَهَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: زَوَّجْتُكَهَا ـ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ<sup>(۱)</sup>.

## بَابُّ: هَلْ لِلْمَرأةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لأَحَدٍ؟

750 - عَنْ عَائِشَةَ وَهُمْ الْمُرْأَةُ نَفْسَهَا؟! فَلَمَّا أَنْوَلَ اللهُ تَعَالَى: لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَقُولُ: أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟! فَلَمَّا أَنْوَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ رُبِّى مَن نَشَآهُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآهُ وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمِّنْ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾؛ قُلْتُ: مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ عَلَيْكَ ﴾؛ قُلْتُ: مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. قَالَتْ مُعَاذَةُ: فَقُلْتُ لَهُا: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ فَإِنِي لَا لَهُا رَسُولَ اللهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ ظَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا! وَاسَوْأَتَاهُ، وَاسَوْأَتَاهُ. قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ؛ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ عَلِيْهِ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا).

# بَابُ مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

7٤٦ \_ عَنْ أَنَسٍ وَ اللهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَنْسٍ وَ اللهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ: أَوْلَمَ بِشَاةٍ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ زَيْنَبُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللهُ خَيْرًا. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ زَيْنَبُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فَعَلَّمْهَا مِنَ القُرْآنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ.

تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ﴾، نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةً)(١).

(وَفِي حَدِيثِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ).

### بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ

الْقَوْمُ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمْ الْقَوْمُ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ، وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ، وَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ شَدِيدَ الْحَيَاءِ -، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا، فَأَخْبَرْتُ وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ شَدِيدَ الْحَيَاءِ -، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا، فَأَخْبَرْتُ النَّبِي عَلَيْهُ مَعَاءَ حَتَى دَخَلَ، فَذَهُلُ ، فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَكَانَ النَّبِي عَلَيْهُ، فَجَاءَ حَتَى دَخَلَ، فَذَهُلُ ، فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَعْنَهُ ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللّذِينَ عَائِشَةً فَقَالَ: السّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهُلَ وَبَعْنَ وَجَدْتَ النّبِي الْمَنْ وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ النّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ النّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ النّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ اللّبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ الْمَلْكَ؟ بَارَكَ اللهُ لَكَ! فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلّهِنَّ يَقُولُ لَهُنَ كَمَا يَقُولُ الْمَلْكَ؟ بَارَكَ اللهُ لَكَ! فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ يَقُولُ لَهُنَ كَمَا يَقُولُ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِزَيْدٍ: فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ. قَالَ: فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِي تُخَمِّرُ عَجِينَهَا، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي، حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَهَا، فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي، فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ! أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُكِ. قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةِ شَيْئًا حَتَّى أُوامِرَ رَبِّي. فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَخَلَ عَلَيْهَا بَغَيْر إِذْنٍ.

لِعَائِشَةَ، وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): (كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا). ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ هَدِيَّةٌ؟ فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِي. (فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ)، فَاتَّخَذَتْ عَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ (۱) فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إلَيْهِ (۱) فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: ضَعْهَا. ثُمَّ أَمَرَنِي، فَقَالَ: ادْعُ لِي رِجَالًا \_ سَمَّاهُمْ \_، وَادْعُ لِي مَنْ ضَعْهَا. ثُمَّ أَمَرَنِي، فَقَالَ: ادْعُ لِي رِجَالًا \_ سَمَّاهُمْ \_، وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ. قَالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي، فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ عَاصٌّ بِأَهْلِهِ، فَقَالَ لَيْ الْمَرْنِي، فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ عَاصٌّ بِأَهْلِهِ، فَوَالَ: الْمُعْ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللهُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى تَلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللهُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى يَلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللهُ، أَنْ النَّبِي عَلَى يَلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللهُ، اللهُ، وَلْيَأْكُلُ كُلُونَ مِنْهُ، (وَيَقُولُ لَهُمُ: اذْكُرُوا السَّمَ اللهِ)، وَلْيَأْكُلُ كُلُّ رَجُلِ مِمَّا يَلِيهِ (۱).

### بَابُ حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ

7٤٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَخَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (٣). وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ نافِعٍ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَقَالَتْ: قُلْ: بَعَثَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي، وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم عَنْ أَبِي عُثْمانَ قَالَ: قُلْتُ لأنسِ ﴿ عَدَدَ كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلَاثِمِائَةِ.
 وَفِيهِ: قَالَ: يَا أَنَسُ، ارْفَعْ. قَالَ: فَرَفَعْتَ، فَمَا أَدْرِي حِينَ وضعْتُ كَانَ أَكْثَر أَمْ حِينَ
 رَفَعْتُ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ إِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
 وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.

أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ)(١).

### بَابُّ: مَنْ تَرَكَ الدَّعُوةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ

7٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهُ (٢).

## بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

٦٥٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

# بَابُ: ﴿ نِسَآ وَكُمْ مَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِغْتُمْ ﴾ الآية

701 - عَنْ جَابِرٍ وَ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْمَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ؛ فَنَزَلَتْ: ﴿ فِسَآ أَوْكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْفَكُمْ أَنَّوُا حَرْفَكُمْ أَنَّا فَأَنُوا حَرْفَكُمْ أَنَّا اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللّهُ اللّ

(وَفِي حَدِيثِ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفُرُغَ مِنْهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ جاء مَرْفُوعًا، وَفِيهِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَّامٍ وَاحِدٍ.

قَالَ: تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا. ثُمَّ مَضَى. وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِتْتُمْ ﴾، قَالَ: يَأْتِيهَا فِي).

# بَابُ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنَتْهَا الْمَلَاثِكَةُ حَتَّى الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنَتْهَا الْمَلَاثِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى تَرْجِعَ (١).

### بَابُ سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ

٦٥٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: كُلُّ أَمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَملًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَتَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ.

#### بَابُ الْعَزُلِ

٢٥٤ \_ عَنْ جَابِرٍ رَهِ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَالْقُرْآنُ
 يَنْزِلُ<sup>(٢)</sup>.

معيد الْخُدْرِيِّ وَهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَهِ عَنْ وَقِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ ولَا يَحْمِلْنَ، فَسَأَلُوا النَّبِيِّ ﷺ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ؛ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ فَلَمْ يَنْهَنَا. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ
 لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.

عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (١)(٢).

# بَابُّ: إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

707 - عَنْ أَنَسٍ وَ إِلَى السَّنَةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِحْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا النَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا (وَقَسَمَ)، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِحْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا (ثُمَّ قَسَمَ). قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الل

#### بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا

٧٥٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعُهُ شَيْءٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: ذُكِرَ العَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فقَالَ: وَمَا ذَاكُمْ؟ قَالُوا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ. قَالَ: فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ؛ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّنْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ: وَاللهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللهُ. قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَا عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: لَمَّا كَبِرَتْ، وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي.

 <sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنِ
 امْرَأَةِ فِيهًا حِدَّةٌ.

٣٠٨ ـ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ عَيِّ الْإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا بُسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ عَيِّ الْإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيِّ تِسْعٌ، كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْ تِسْعٌ، كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْ تِسْعٌ، كَانَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةً (١).

### بَابُ الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ

١٥٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ (٢)، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ (٣)، وَإِنْ تَرَكْتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ؛ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ.

# بَابُ: لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا \*

٦٦٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ (١)، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: قَالَ عَطَاءٌ: الَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ، وَكَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا، مَّاتَتْ بِالْمَدِينَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: ولَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ.

### كِقَابُ الطَّلَاقِ

#### بَابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

771 - عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْمُرَأَةَ لَهُ وَهِي حَائِضٌ تَطْلِيقَة وَاحِدَة، فَأَمَرهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ تَجِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُعَلِقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ('')، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَنْ يُعَلِقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ('')، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ اللّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَمْرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (''). وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لَأَحْدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا لَأَحِيهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرِكَ (''). وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقةٍ): لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَ عَيْ الْمَرَةُ أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِي عَلَيْ وَفِي رِوَايَةٍ: فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّيِ عَلَيْ ابْنُ عُمَرَ اللهِ عَيْ وَايَةٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ اللَّيْ عَبَرُكُ (عُمَرُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْ وَلَيْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى التَطْلِيقَةِ؟ قَالَ: طَهُرَتُ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقُهَا وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِقَهَا وَفِي رِوَايَةٍ: خُسِبَتْ عَلَى التَطْلِيقَةِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.

# بَابُّ: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَغَدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسُّهَا

٦٦٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ فِي إِن إِن إِلنَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسَةٌ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي (١)، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ! مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبابِهَا، فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ خَالِدٌ: يَا أَبَا بَكْرِ! أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَلَا وَاللهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّم، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً؟ لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ. (فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ). (وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَتْ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا، وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا - قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ! لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا! قَالَ: وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، قَالَتْ: وَاللهِ! مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ إِلَّا أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ: كَذَبَتْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيم، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةً. وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ، فَقَالَ: بَنُوكَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ؟ فَوَاللهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ).

# بَابُ: ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَخَلَ ٱللَّهُ لَكُ ﴾

77٣ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَّى قَالَ فِي الْحَرَامِ: يُكَفِّرُ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشُورُهُ حَسَنَةً ﴾.

778 ـ عَنْ عَائِشَةَ فِي اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ! أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْهُ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ! أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْهُ فَلْتُ فَلْتَ مَغَافِيرَ! أَكُلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ حَلَفْتُ)، فلا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا. فَنَازَلَتْ: ﴿ يَكُنْ أَلُونَ إِلَا لَنَكُ اللَّهُ لَكُ ﴾، ﴿ إِن نَوْبَا إِلَى اللّهِ ﴾ لِعَائِشَةَ فَنَزَلَتْ: ﴿ يَكَانُهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّ

770 ـ عَنْ عَائِشَةَ فَيْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَيُحِبُّ الْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَلَخَلَ عَلَى حَفْصَةً، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ فَدَخِلَ عَلَى حَفْصَةً، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ فَلِكَ، فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ، فَسَقَتْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً. فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ! فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُولَ اللهِ إلى اللهِ اللهِ عَلَى مِنْهُ شَرْبَةً عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَكُنْ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيقُولُ: لَا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ ـ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى سَوْدَةً، قُلْتُ: تَقُولُ سَوْدَةً: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا مَعْوَلُ اللهِ عَلَى الْمُؤْفَظِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ ـ فَإِنَّهُ سَيقُولُ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ! وَسَأَقُولُ ذَلِكِ، وَقُولِيهِ أَنْتِ مَعْلَى الْبَابِ؛ فَرَقًا مِنْكِ، يَا صَفِيَةً لَكَ كَلْتَ مَعَافِيلَ لَا إِلَهَ إِلَّا لَعَلَى الْبَابِ؛ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَا اللهِ اللهُ اللهُ

نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا حَاجَةً لِي بِهِ. قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللهِ! لَقَدْ حَرَمْنَاهُ. قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي. قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي.

#### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ ﴾ الآية

777 \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عِنَّهُا قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ؛ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ. قَالَ: فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَن اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ قَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ! إِنْ كُنْتُ لأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْم فَاسْأَلْنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ بِهِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ! إِّنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ، \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَب نِسَاءِ الأَنْصَارِ .. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرِ أَتَأَمَّرُهُ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا. فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ وَلِمَا هَا هُنَا؟ وَفِيمَ تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ؟ فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَومَ حَتَّى اللَّيْلِ \_، فَقَامَ عُمَرُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ! إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ

غَضْبَانَ؟ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ. فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ ﷺ! يَا بُنَيَّةُ، لَا يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا وحُبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِيَّاهَا. يُرِيدُ عَائِشَةَ، \_ وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَسْتَكْثِري النَّبِيَّ ﷺ، ولَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ، وَلَا تَهْجُرِيهِ، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ \_. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتُهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ؟! فَأَخَذَتْنِي وَاللهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْض مَا كُنْتُ أَجِدُ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا، وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْن زَيْدٍ، وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا -، إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ، وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا، فَقَدِ امْتَلاَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ، فَإِذَا صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ، فَقَالَ: افْتَحْ، افْتَحْ! فَقُلْتُ: جَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ فَقَالَ: بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ: اعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ! فَقُلْتُ: رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةً وَعَائِشَةً! فَأَخَذْتُ ثَوْبِي، فَأَخْرُجُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: (مَا يُبْكِيكِ؟ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هَذَا؟) أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَتْ: لَا أَدْرِي! هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ \_، حَتَّى جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ، وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قُلْ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَأَذِنَ لِي \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إِلَىَّ بَصَرَهُ فَقَالَ: لَا. فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبِرُ! ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ

رَأْيُنَنِي وَكُنّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَعْلِبُ النّسَاء، فَلَمّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَعْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ. فَتَبَسَّمَ -، قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ هَذَا الْحَدِيثَ، فَلَمّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَإِنّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيفٌ، وَإِنّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوبًا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوبًا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَرَظًا مَصْبُوبًا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَرَظًا مَصْبُوبًا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي عِنْدَ رَجْلَيْهِ، فَرَأَيْتُ أَثَنَ رَسُولُ اللهِ! فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِي مِنَا هُمَا فِيهِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ! فَقَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا فَقَالَ: الْمَا عُلَى أُمَّتِكَ؛ فَإِنَّ فَارِسَ اللهِ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ. وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ: الْحَيْورَ مُ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ. وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ: الْحَيْنَ قَلْلُ اللهُ إِنْ الْحَقِيقِ الدُّنْيَا. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! اسْتَغْفِرْ لِي (١٠).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا اعْتَرَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍا أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ! الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا أَقَدْ بَلَخَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ لَطَلَقْكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ. وَفِيهَا: ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي يُحِبُّكِ، وَلَوْلاَ أَنَا لَطَلَقْكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ. وَفِيهَا: ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ! اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِنِّي أَطُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ! اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانِّي أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعْنَى مَنْ أَمْرِنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيضَرْبِ عُنْقِهَا لأَضْرِبَنَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَشُقُ عَلَيْكَ عِنْ أَمْرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَانَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ، عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النَّسَاءِ، فَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللهَ عَلَى مَنْ مَلَى مُ مَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

# بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّما النَّبِيُّ قُل لِّأَزْرَبِيكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ الْحَيَاوَ الدُّنيا

77٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ وَاللهُ أَنْ يُحَيِّرَ أَزْوَاجَهُ، فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ حِينَ أَمْرَهُ اللهُ أَنْ يُحَيِّرَ أَزْوَاجَهُ، فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ، فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ. وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ. وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَلِكُ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ. وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَلِكُ أَنْكُ أَنْ لَكُ أَمْرًا فِي يَعْرَاقِهِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ يَثَأَيّٰهُا ٱلنَّيْقُ اللهُ قَالَ: ﴿ يَثَالُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>﴿</sup> وَإِن تَظَلَهُ رَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُو مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلْكِكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ طَلِيرٌ ﴾ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ؛ أَفَانْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ؛ أَفَانْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ ثَطَلَّقُهُونَ ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِغْتَ. فَلَمْ أَزَلُ أُحَدِّتُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ، وَحَتَّى كَشَرَ فَطَلَّقُهُنَّ ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِغْتَ. فَلَمْ أَزَلُ أُحَدِّتُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ، وَحَتَّى كَشَرَ فَضَجِكَ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا، ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَنَزَلْتُ، فَنَزَلْتُ أَنَتُ أَنَسَبَتُ وَلَى اللهُ عَلَى الأَرْضِ مَا يَمَشُهُ بِيَدِهِ، فَقُمْتُ عَلَى بَالِ بِالْجِفْءِ، وَنَوَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ. وَنَزَلْتُ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَإِذَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ نِسَاءَهُ. وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَإِذَا اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبابهِ لَمْ يُؤْذَنْ لأَحَدِ مِنْهُمْ، قَالَ: فَأَذِنَ لأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ النَّاسَ جُلُوسًا بِبابهِ لَمْ يُؤْذَنْ لأَحَدِ مِنْهُمْ، قَالَ: فَأَذِنَ لأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ، شَكَّا، قَالَ: فَقَالَ: فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ، فَوَجَدُ النَّبِيَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### بَابُ مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ

٦٦٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا قَالَتْ: خَيَّرَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُولُهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنا شَيْئًا. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ مَسْرُوقٌ: لَا أُبَالِي أَجَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي.

 <sup>﴿</sup> يَتَأَيُّهُ النِّئُ قُل لِأَرْدَبِكَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾. قَالَ: فَبَداً بِعَائِشَةً فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشْبِرِي فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشْبِرِي أَبُويْكِ. قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الآيَةَ. قَالَتْ: أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَشِيرُ أَبُويْكِ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ أَسْتَشِيرُ أَبُويَ \$ بَلْ أَخْبَرُتُهَا ؟ إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّنًا وَلا يَسْأَلُنِي الْمَرْأَةُ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا ؟ إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّنَا وَلا مُنَاتًا، وَلَكِنْ بَعَنْنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: مُبَلِّغًا.

#### كِتَابُ الْمِدَّةِ

## بَابُ: ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

779 ـ عَنْ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ﴿ الْمَعَلَقَا) أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، فَتُوُفِّي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ جَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ـ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ـ فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ، تُرَجِّينَ النِّكَاحَ؟ فَإِنَّكِ وَاللهِ! مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ، تُرَجِّينَ النِّكَاحَ؟ فَإِنَّكِ وَاللهِ! مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرً عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ عَلَيْ فَلْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ عَلَيْ فَلْ أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُولَ اللهِ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ عَلَيْكِ عَنْ ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيْ فِي إِلْتَوْقُحِ إِنْ بَدَا لِي ذَلِكَ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْ فَلَا لَيْ وَلَكَ مَعْتُ عَلَيْ فَلَا عَيْقِ فَلَالُكُ حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ فَا إِنْ بَدَا لِي ذَلِكَ ، فَأَفْتَانِي بِأَنِي فَلْ كَالِي فَلْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْ فَلَا عَلَى اللهِ عَلْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَجَاءَ مَوْصُولًا بِلَفْظِ: أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ.

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي
 دَمِهَا، غَيْرَ أَنْ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ قَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟! لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى).

# بَابُ: تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشِّرًا

• ١٧٠ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً ﴿ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِ ﷺ وَلَنْ بَنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ رَوْجِ النَّبِي ﷺ حِينَ تُوفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ: خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ؛ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ؛ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ لَلْهُ وَ لَيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ لَلْهُ وَ لَيَوْمِ أَوْبَعَةً أَشْهُو وَعَشْرًا.

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا، فَتَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ! وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ! وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَوْأَةُ إِذَا تُولِيْنَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَوْأَةُ إِذَا تُولِيْنَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَوْأَةُ إِذَا تُولِيْنَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَوْأَةُ إِذَا تُولِيْنَ عَلَى وَلَا بَوْنَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَوْأَةُ إِذَا تُولِيْنَ عَلَى وَلَا بَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَوْلَاثُ أَوْ لَا يُولِي بَعْرَةً فَتَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ رَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَوْلَاثُ وَقَلْ كَانَتُ الْمَاتَ عَلَى مَا عَلَى مَا يَعْرَةً فَتَوْمِي ، فَقَلَمُ لَعُمْ مُولِهُ فَعَلَى بَعْرَةً فَتَوْمِي ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبِ أَوْ غَيْرِهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَلَا شَيْئًا.

### بَابُ إِخْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

7٧٢ \_ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً ﴿ اللهِ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَتَطَيَّبَ، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَتَطَيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ.

## كِتَابُ اللَّمَانِ

# بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

٦٧٣ ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِم مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَ عَاصِمٌ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ! قَدْ كُرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسْطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ؛ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا. قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْن. (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: انْظُرُوا؛ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَصِيرًا \_ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْن، فَلا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أَحْسِبُ عُويْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ

رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ)، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا، وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ، سَبْطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ، خَدْلًا، كَثِيرَ اللَّحْمِ، جَعْدًا قَطِطًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ. فَوَضَعَتْ شَبِيهَا اللَّحْمِ، جَعْدًا قَطِطًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ. فَوَضَعَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَنْهُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ مَمْتُ هَذِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ رَجَمْتُ هَذِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الإِسْلَام.

٦٧٤ ـ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَ اللَّهِ دَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَيْلِهُ فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي (١).

# بَابُ: يَبُدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنِ

مَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَىٰ الْنَ الْمَيَّةَ قَذَف امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَىٰ ابْنَ أُمَيَّةَ قَذَف امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْنَبِيِّ عَلَىٰ الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ! النَّبِيِّ عَلَىٰ الْمَرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيْنَةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ الْمَرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيْنَةَ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي فَعَلَ النَّبِيُ عَلِيْ يَقُولُ: (الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدُّ فِي ظَهْرِكَ. فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَىٰ الْمُرَاتِيةِ مَا اللَّهِ عَلَىٰ الْمُرَاتِةِ مَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ؛ فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ. فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ أَزَوَجَهُم ﴾، فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ إِن كَانَ مِنَ الْصَيْدِينَ ﴾، فَانْصَرَف النَّبِيُ ﷺ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَابِبٌ؟ ثُمَّ وَالنَّبِي ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَابِبٌ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةً! قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا قَضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيُومِ )، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: أَبْصِرُوهَا؛ فَإِنْ جَاءَتْ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيُومِ )، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: أَبْصِرُوهَا؛ فَإِنْ جَاءَتْ إِنِّ سَحْمَاء. أَفْصَلُ الْمَيْنِيْنِ، سَابِعَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُو لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاء. فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ؛ (فَقَالَ النَّبِي ﷺ: لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ؛ (فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأَنٌ) (١٠).

### بَابُ صَدَاقِ الْملاعَنَةِ

7٧٦ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴿ عَنْ حَدِيثِ اللهُ عَنْ حَدِيثِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فَهُ بِلَفْظِ: إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاء، وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكِ لأَمِّهِ، وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الإسْلَام، قَالَ: فَلَاعَنَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، سَبِطًا، قَضِيء الْعَيْنَيْنِ؛ فَهُوَ لِشِرِيكِ ابْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاء. قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ، جَعْدًا، حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاء. قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ سَعِيدٌ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ: أَيُقَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ =

#### بَابُ مِيرَاثِ الْمُلاعَنَةِ

٧٧٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا)، فَفَرَّقَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

### بَابُ: إِذَا عَرَّضَ بِنَفْي الْوَلَدِ

 آبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : هَلْ لَكَ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : هَلْ قِيهَا مِنْ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ قِيهَا مِنْ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ قِيهَا مِنْ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ قِيهَا مِنْ إِبِلٍ؟

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ افْتَحْ! وَجَعَلَ يَدْعُو، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللَّعَانِ. وَفِيهِ: فَذَهَبَتْ لِيَعْنَ ، فَلَمَّا أَدْبَرَا قَالَ: لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيء بِهِ لِتَلْعَنَ، فَلَمَّا أَدْبَرَا قَالَ: لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيء بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا.

قَالَ: فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةً، فَقُلْتُ لِلْغُلامِ: اسْتَأْذِنْ لِي. قَالَ: إِنّهُ قَائِلٌ. فَسَمِعَ صَوْتِي، قَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ادْخُلْ، فَوَاللهِ مَا جَاءَ مَلْكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ حَاجَةٌ. فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُو مُفْتُوشٌ بَرْدَعَةً، مُتُوسِّدٌ وِسَادَةً حَشُوهَا لِيفٌ، فَلْكُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! الْمُتَلَاعِنَانِ: أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ فَلْكُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! الْمُتَلاعِنَانِ: أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ فَلْنُ بُنُ فُلَانٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مِفْلِ ذَلِكَ اللهُ عَلَى مَنْ لَكُنَ بَعْدَ اللهُ اللهُ عَلَى مِفْلِ فَلِكَ! قَالَ: يَا مَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مِفْلِ اللهُ عَلَى مِفْلِ اللهُ عَلَى مِفْلِ اللهُ اللهُ عَلَى مِفْلِ عَلِيهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا مُؤْمِنُ مَنَ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُونِهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِرْقُ نَزَعَهَا. قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقُ نَزَعَهُ. وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي اللهٰ عِرْقُ نَزَعَهُ. وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي اللهٰ نِيْفَاءِ مِنْهُ.

#### بَابُ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

7٧٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَجُّنَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدُ: هَذَا ـ يَا رَسُولَ اللهِ ـ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ ابْنِ أَبِي وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي وَقَاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ! وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ! وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهِهِ بَعْتُبَةً، فَقَالَ: هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً؛ الْوَلَدُ شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةً، فَقَالَ: هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً؛ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةً. فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ وَلَى اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا لَا اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### بَابُ الْقَائِفِ

مَهُ وَمُورٌ مَسْرُورٌ ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةً وَ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ ! أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيْ ، فَوَالَ: يَا عَائِشَةُ ! أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيْ ، فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا ، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا ، وَبَدَتْ فَرَأَى أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا ، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا ، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ؟ .

### كِتَابُ الرَّضَاعِ

### بَابُ: يَخْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَخْرُمُ مِنَ النَّسب

7٨١ ـ عَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ : أُرَاهُ فُلَانًا. لِعَمِّ يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : أُرَاهُ فُلَانًا. لِعَمِّ عَمْضَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنَ الرَّضَاعَةِ . وَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ؛ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْولَادَةُ.

٦٨٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟ (١) قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

# بَابٌ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ

7٨٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَا وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ: وَعِنْدَكُمْ شَيْءٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ...

# بَابٌ: ﴿ وَرَبَّيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي خُجُورِكُم مِن نِسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ بِهِنَّ ﴾

بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟ قُلْتُ: تَنْكِحُ. قَالَ: إَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي. لَسْتُ لَكَ بِمُحْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي. قَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي. لَسْتُ لَكَ بِمُحْلِيَةٍ، وَأَحَبُ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي. قَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُ لِي. قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَحْطُبُ. قَالَ: ابْنَةَ أُمَّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَوْ لَمْ قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَحْطُبُ. قَالَ: ابْنَةَ أُمَّ سَلَمَةً؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتُ لِي؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُويْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُويْبَةُ مَوْلَاةٌ لأبِي لَهِبٍ، كَانَ أَبُو وَلَا أَخُواتِكُنَّ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُرْوَةُ: وثُويْبَةُ مَوْلَاةٌ لأبِي لَهِبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبِي ﷺ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهِبٍ أُرِيهُ بَعْضُ أَهْلِهِ لَهُبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبِي ﷺ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهِبٍ أَرِيهُ لَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِي بِشَرِّ حِيبَةٍ، قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُويْبَةً).

# بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ\*

مه - عَنْ عَائِشَةَ فَيْ (أَنَّ أَبَا حُذَيْفَة بْنَ عُثْبَة تَبَنَّى سَالِمًا، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَة بْنِ رَبِيعَة، وَهُو مَوْلِى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُ عَلَيْ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ الأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُ عَلِيْ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ اللَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ اَدَعُوهُمْ لِآبَهِمْ ﴾ إِلَى النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ اَدَعُوهُمْ لِآبَهِمْ ﴾ إلَى قولِهِ: ﴿ وَمُولِكُمُ أَنْ كُنَ مَوْلَى اللهُ إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبُ كَانَ مَوْلَى وَأَخًا فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ - وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةً - وَأَخَا فِي الدِّينِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِي مَا قَدْ عَلِمْتَ) (١).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ، =

# بَابُ مَنْ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ

٦٨٦ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي! فَقَالَ: انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

قَاتَتْ ـ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلِ ـ النّبِي ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النّبِيُ ﷺ: أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ اللّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ. ـ وَفِي رِوَايَةٍ: النّبِيُ ﷺ: وَالنّبِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ اللّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَة . وَفِي رِوَايَةٍ: فُو لِحْيَةٍ! فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ - فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ اللّذِي فِي نَفْسِ أَبِي خَذْ الْفَكُ اللّذِي فِي نَفْسِ أَبِي خَذَيْفَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ: إِنّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الأَيْفَعُ الّذِي مَا أُحِبُّ كُذِيفَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ: إِنّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُ كُذَيْفَةً. . . . وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَاللهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلَامُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّضَاعَةِ.
 عَنِ الرَّضَاعَةِ.

وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةً ﴿ اللَّهِ عَالَتْ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﴾ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلِ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا.

#### كِتَابُ النَّفَقَاتِ

# بَابُ: النَّفَقَةُ عَلَى الأَهْلِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا\*

مَّ مَا لَ مَا اللَّهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَم، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ (١)(٢).

## بَابُ فَضُلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ

٦٨٨ - عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ هَا عَنْ النَّبِيِّ عَلِیْ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُو يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

### بَابٌ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

7٨٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ قَالَتْ: إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُوا مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَخِزُوا مِنْ مَنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَغِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَغِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَغِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. قَالَتْ:

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءً فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَمْدِكَ شَيْءً فَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَقُولُ فَبَيْنَ لَمْ لِكَ شَيْءً فَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَقُولُ فَبَيْنَ يَدِيْكَ شَيْءً فَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَقُولُ فَبَيْنَ يَدِيْكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ.

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ \_، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ. وَفِي رِوَايَةٍ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

### بَابٌ: هَلَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ؟\*

١٩٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَيْنًا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تَتَّقِي الله؟!
 يَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لَا سُكْنَى ولَا نَفَقَةَ (١). (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: قَالَتْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُطَلِّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ: لَيْسَ لَهَا سُكُّنَى وَلَا نَفَقَةٌ. وَنِي رِوَايَةٍ: وَعَلَيهَا العِلَّةُ. وَنِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْص طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ - وَفِي رِوَايَةٍ: آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ - وَهُوَ غَاثِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرِ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ! مَا لَكِ عَلَيْنا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ في بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ، ثُمَّ قَالَ: يْلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم - وَفِي رِوَايَةٍ: ابْنِ عَمِّك -؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي. قَالَّتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْم خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَّا أَبُو جَهْم فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَّيْدٍ. فَكُرِهْتُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَتْ بِيكِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ، أُسَامَةُ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ! \_، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةً. فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إلَّا مِن امْرَأَةٍ؛ سَنَأْخُذُ بِالِعصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْها. قَقَالَتْ فَاطِمَة \_ حِينَ بَلَغَها قَوْلُ مَرَوَانَ \_: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُم الْقُرْآنُ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تُغْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ الآية. قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَها إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟.

عَائِشَةُ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا؛ فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ (١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ ﴿ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيًّ؟ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ.

### كِتَابُ المِثْقِ

#### بَابٌ فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ

791 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ إِنْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً
 مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوِ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ.

بَابُّ: إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّركَاءِ

797 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ (١)، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

# بَابُّ: إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالُّ

٦٩٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ النَّبِيَ عَلِيْهِ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِ؛ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

## بَابُ اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ

مَعْ عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً؛ فَأَعِينِينِي. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ اللَّهِ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامِ وَقِيَّةٌ؛ فَأَعِينِينِي. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ.

أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدةً وَأَعْتِقَكِ فَعَلْتُ، وَيَكُونَ وَلَاوُكِ لِي. فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ، فَلَابُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلَنِي فَأَجْبَرْتُهُ، فَقَالَ: خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْولَاء؛ فَإِنَّمَا فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْولَاء؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ أَوْنَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ، فَقَضَاءُ اللهِ أَحَقُ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْنَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ مَا فَالُ وَلَهُ إِلَيْ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. اللهِ أَوْنَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَعْتَقَ. اللهِ أَوْنَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَعْتَقَ يَا فُلَانُ وَلِيَ الْوَلَاءُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

### بَابُ: لَا يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلَاقًا

790 ـ عَنْ عَائِشَةَ وَهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَو: إِحْدَى السُّنَو: أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا(')، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُ عِنْدَهُ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا). وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمِ (')، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لِحُمْ عَلْمَدُمَ بِعِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ لَحُمْ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. قَالَ: عَلَيْهَا صَدَقَةً، وَلَنَا هَدِيَّةً.

(وَفِي حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ عَبْدًا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: بِلَحْمِ بَقَرٍ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعبَّاسٍ: يَا عَبَّاسُ! أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ رَاجَعْتِهِ؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ. قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ).

### بَابٌ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

797 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
 وَعَنْ هِبَتِهِ.

#### بَابُ قَذَفِ الْعَبِيدِ

٦٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَىٰهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ
 قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُو بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ؛ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ.

### بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْعَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ»

79٨ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ وَهُ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلامٌ، وَكَانَتْ أَمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَنِلْتُ مِنْهَا، فَذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، (فَقَالَ لِي: أَسَابَبْتَ فُلاَنًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ.) قَالَ: إِنَّكَ امْرُوُ فُلاَنًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ.) قَالَ: إِنَّكَ امْرُوُ فُلاَنًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّكَ امْرُو فُلَانًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: نَعَمْ، هُمْ فِيكَ جَاهِلِيَّةً. قُلْتُ: عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَخَوَلُكُمْ -، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ (١٠)، فَمَنْ إِخْوَانُكُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَخَوَلُكُمْ -، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ (١٠)، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَذِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، ولَا يُكَلِّفُهُ مَنْ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ وَلَيُعِنْهُ عَلَيْهِ (٢٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْيَسَرِ ﴿ اللَّهِ النَّهُ أَلْبَسَ غُلَامَهُ مِثْلَ لِبَاسِهِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلكَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . . . وَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَلْيَبِعْهُ.

# بَابُ الأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ

799 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ ﷺ: إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِدِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ (١) فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ وَلَيَ عِلَاجَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَحَرَّهُ.

## بَابُ الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

٧٠٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ؛ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ.

٧٠١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي؛ لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكُ (٢)(٣).

٧٠٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: نِعْمَ مَا لأَحَدِهِمْ
 يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمَّهُ؛ لِصُحْبَتِهَا.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا، فَقَالَ كَعْبٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ،
 وَلَا عَلَى مُؤْمِنِ مُزْهِدٍ.

#### كِتَابُ البُيُوعِ

# بَابُ بَيْعِ الطُّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

٧٠٣ - عَنْ طَاوُسِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُ عَنَّ فَهُو الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ - ('). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: (ذَاكَ ذَرَاهِمُ بِذَرَاهِمَ)('')، وَالطَّعَامُ مُرْجَأً.

### بَابُ مُنْتَهَى الْتَّلَقِّي

٧٠٤ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

## بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

٧٠٥ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ يَعِمُو كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلّهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَكْتَالَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ...

## بَابٌ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ والْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ\*

٧٠٦ - عَنْ جَابِرٍ وَ اللهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ (١)(٢).

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ ضَلَّيْهُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُخَاضَرَةِ).

# بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُّوَ صَلاَحُهَا

٧٠٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (٣) ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: (عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: (عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: خَتَى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: (عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ قَالَ: نَهَى . . .

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ وَهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا.

# بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبُدُّوَ صَلَاحُهَا

٧٠٨ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَزْهُو. قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: يَحْمَارُ، أَوْ يَصْفَارُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالْمُعَاوَمَةِ، وَعَنِ الثَّنْيَا. وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ وبَيْعِهَا السَّنِينَ. السَّنِينَ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ بَيْعِ الشَّمرِ سِنِينَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَالْمُحَافَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُوم، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُوم، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّكُ ، وَالنَّبُعُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكً. وَفِي رِوَايَةٍ: يُبْاعَ النَّبُعُ النَّبُعُ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكً. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ جَابِرٌ: والْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ النَّمَر.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ النَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟(١).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَأْكُلَ، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ.

### بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا\*

٧٠٩ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَ اللهِ يَنْعُوهِ، وَفِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ بِالتَمْرِ<sup>(٢)</sup>.

## بَابُ قَدْرِ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنَ الْعَرَايَا \*

٧١٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُّهُ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

# بَابُ مَنْ بَاعَ نَخُلًا قَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ

٧١١ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَنَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا بَحِلُ لَكَ أَنْ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ؛ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرٍ حَقَّ ؟. وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ . 
بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ .

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ !.

بَابُّ: إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرِ

٧١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً، فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاقًا. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُصَرُّوا الإِبلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا...

### بَابُ تَحْرِيمِ التُّجَارَةِ في الْخَمْرِ

٧١٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَا قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا؛ خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيْهَا قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ آيَةُ الرِّبَا).

## بَابُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

٧١٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْجِنْزِيرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْجِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ! فَقَالَ: لَا؛ هُو حَرَامٌ. السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ! فَقَالَ: لَا؛ هُو حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمُ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ ابْنَ الْخَطَّابِ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ الْلَانًا) أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ؛ ... ؟.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: سَمُرَةً. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

## بَابُ الأَثْمَانِ الْخَبِيثَةِ\*

٧١٥ - عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ وَ اللَّهُ اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ وَ اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ وَ اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ اللَّامِنِ (١).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ رَاهُ اللهِ عَلَيْهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ اللهِ عَلَيْهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ اللهَم)، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، (وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ)(٢).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيُّهُ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ).

### بَابُ أَجْرِ الْحَجَّامِ\*

٧١٦ - عَنْ أَنَسِ وَ اللهِ عَنْ أَنْهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ، وَخَفَّفُوا عَنْهُ، وَقَالَ: إِنَّ أَمْثُلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ. وَفِي فَخَفَّفُوا عَنْهُ، وَقَالَ: إِنَّ أَمْثُلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ. وَفِي رَوَايَةٍ: وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ رَفِّيهَا: وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

### بَابُ عَسْبِ الْفَحْلِ

٧١٧ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي ) قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ فَهُ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّورِ. وَفِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثُ، وَكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاة.

 <sup>(</sup>٣) أَمَّا عِنْدَ مُسْلِمٍ فَجَاءَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ. وَفِي رُوَايَةٍ: الْفَحْلِ.

# بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

٧١٨ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَوْدِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.

# بَابُ بَيْعِ الْمُلامَسَةِ

٧١٩ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخِرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ، أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَوْبَ الآخِرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ، أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الآخِرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ، وَلَا تَرَاضٍ.

### بَابُ النَّجْش

• ٧٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلِينًا عَنِ النَّجْشِ.

### بَابُ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ

٧٢١ \_ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنَّ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ (١). قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ ﷺ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَ**عُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ** بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَلَيْهُ بِنَحْوِهِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى أَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ).

وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ خَاضِرٌ لِبَادِ (١).

بَابٌ: إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

٧٢٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرُ (٢) فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا، وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ يَتَبَايَعَا، وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْتًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ (٣).

## بَابُّ: إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكُتُّمَا وَنَصَحَا

٧٢٣ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا \* .

## بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

٧٢٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوع! فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةً. فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ (٥).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: فَإِنْ خَبَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ مُسْلِمٌ: وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ.

## بَابُ الأَصْنَافِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الرِّبَا \*

٧٢٥ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا (بِمِائَةِ دِينَارٍ)، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ (يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ)، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ. وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الذَّهَبُ فَقَالَ: وَاللهِ! لَا تَفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الذَّهَبُ (بِالنَّهَبِ)(١) رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ إِللَّهُ مِا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ إِللَّهُ مِا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ إِللَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ إِللَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ إِللَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ).

٧٢٦ ـ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَبِيعُوا اللَّهَ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: بِالْوَرِقِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِّم مِنْ حَدِيثِ عُبادَةَ ﴿ اللَّهَبُ بِاللَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرُ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ؛ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ؛ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِنَّا مِثْنَا بِعَيْنٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِه وَايَةٍ: عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهِ الْعِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَزُنَّا بِوَزْنٍ. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزِ (١).

٧٢٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

## بَابُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

٧٢٨ - عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! أَيَصْلُحُ هَذًا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ!

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ فَضَالَةَ ﴿ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَّخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ.

<sup>(</sup>Y) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا. فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِمَا - ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو سَعِيدِ الْحَدِيثَ - قَالَ: فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ فَهُوَ رِبًا. فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِمَا - ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو سَعِيدِ الْحَدِيثَ - قَالَ: فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ إِلْفِضَةٍ؟ قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي، وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحِ فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا. فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ؛ فَإِنِّي بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ؛ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذِ الشَّعِيرَ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ! قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّيْنَارَ بِاللَّيْنَارَيْنِ.

وَاللهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ أَحَدٌ. فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبِ، فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ: مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَمَا كَانَ نَسِيتَةً فَلَا يَصْلُحُ ('). وَالْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلْهُ؛ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً. فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبٍ تَجَارَةً. فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ هَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِي . وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ مَنْ عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِي .

## بَابُ: لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ \*

٧٢٩ \_ عَنْ أُسَامَةَ وَ إِنَّ النَّبِيَّ عِنْ أَسَامَةَ وَ إِنَّا النَّبِيَّ عِنْ أَسَامَةَ وَ النَّسِيئةِ.

# بَابُ فَضُلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

٧٣٠ عن النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ عَلَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَنَ مَشَبَهَاتُ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتُ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي النَّابُهَاتِ '٢) كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ الشَّبُهَاتِ (٢) كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حَمَّى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ (فِي أَرْضِهِ) مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

### بَابُ حُسننِ الْقَضَاءِ

٧٣١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيُنْ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَغْلَظَ لَهُ \_، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: (دَعُوهُ)؛

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَهُوَ رِبَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَقَعَ فِي الْحَرَامِ.

فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا. وَقَالَ: اشْتَرُوا لَهُ سِنَّا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ. فَقَالُوا: إِنَّا لَا نَجِدُ سِنَّا إِلَّا سِنَّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنَّهِ. قَالَ: فَاشْتَرُوهَا فَأَعْطُوهَا لَا نَجِدُ سِنَّا إِلَّا سِنَّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنَّهِ. قَالَ: فَاشْتَرُوهَا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ).

## بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

٧٣٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ (لِلْبَرَكَةِ)(١)(٢).

٧٣٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ القَيْامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ). وَرَجُلٌ القِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ). وَرَجُلٌ بَايَعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا؛ فَأَخَذَهَا، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ. ثُمَّ قَرَأً هَذِهِ الآيَةَ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ وَكَذَا؛ فَأَخَذَهَا، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ. ثُمَّ قَرَأً هَذِهِ الآيَةَ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ وَكَذَا؛ فَأَخَذَهَا، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ. ثُمَّ قَرَأً هَذِهِ الآيَةَ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ وَكَذَا؛ فَأَخَذَهَا، وَالَّهُ وَيُعَنْمُ ثَهُمُ وَلِيلًا كُمْ عَلِيلًا كُولُهُمُ وَلَا لَهُ مِيلًا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَالْيَهُ وَلِيلًا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْتَ وَلَى لَهُ مَا لَهُ وَلَا عَلَالًا لَهُ وَلَا لَقُولُوا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَى لَا لَكُولُوا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَعْمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ لَهُ وَلَوْلَ لَكُولُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ لَهُ وَلَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ وَلَا لَا لَعُلُولُ اللّهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لِللللْهُ لَهُ لَعُلُى اللّهُ لَا لَكُولُ اللّهُ لَهُ لَا لَوْلِي لَا لَهُ لَهُ لَقُولُهُ لَا لَهُ لَوْلَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَكُولُ اللّهُ لَهُ لَا لَهُ لَوْلَا لَا لَا لَقُهُ لَا لَا لَهُ لَوْلُولُولُولُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَمْ لَا لَا لَا لَا لَهُو

(وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ؛ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الشُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ؛ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الشُّوقِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ الآية).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: لِلرَّبْحِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةً ﴿ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ؛ فَإِنَّه يُنَفَّقُ، ثُمَّ يُنْفِقُ، ثُمَّ يُنْفِقُ. ثُمَّ يُمْحِقُ.

## بَابُّ: إِذَا اشَّتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

٧٣٤ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَتَلَاحَقَ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَنَا عَلَى نَاضِح لَنَا قَدْ أَعْيَا، فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: مَا لِبَعِيرِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَيِيَ. قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١)، فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَي الإِبِل قُدَّامَهَا يَسِير (٢)، فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرِ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ. قَالَ: أَفَتَبِيعُنِيهِ؟ قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَبِعْنِيهِ (٣). فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي عَرُوسٌ. فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَأَذِنَ لِي، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَنِي خَالِي، فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ، فَلَامَنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ خَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ، وَرَدَّهُ عَلَيَّ (١). وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: خُذْ جَمَلَك، وَلَكَ ثَمَنُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، قَالَ: أَمْهِلُوا، حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا \_ أَيْ عِشَاءً \_؟ لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ. وَفِيهَا: الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ! \_ يَعْنِي الْوَلَدَ \_.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ: ارْكُبْ بِاسْمِ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أُخْبِسُ خِطَامَهُ لأَسْمَعَ حَدِيثَهُ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: ٱلْبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا؟ وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ! قَالَ أَبُو نَصْرَةَ: فَكَانَتْ كَلِمَةً
 يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ: افْعَلْ كَذَا وَكَذَا، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولُ: وَاللهُ يَغْفِرُ لَك.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَتُوَافِي مَاكَسْتُكَ لَآخُذَ جَمَلَك؟.

## بَابُّ: هَلَ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ؟

٧٣٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنَىٰ قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي بِالْبابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَفْعَلُ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ، فَقَالَ: أَيْنَ الْمُعَلَّى عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَهُ أَيْنَ الْمُتَالِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَهُ أَيْنَ الْمُتَالِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَهُ أَيْ ذَلِكَ أَحَبَ.

٧٣٦ ـ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَهُمَّ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: يَا كَعْبُ! قَالَ: لَبَيْكَ كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: يَا كَعْبُ! قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَشَارَ بِيَدِهِ: أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: قُمْ فَاقْضِهِ.

### بَابُ الْحَوَالَةِ، وَهَلُ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ؟

٧٣٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

### بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

٧٣٨ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللهُ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: مَاتَ رَجُلُ، فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ؟ قَالَ: كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، فَأَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوسِرِ، وَأَخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ. فَغُفِرَ لَهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أُتِيَ اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي =

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهُ عَانَ تَاجِرُ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا؛ فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ (١)(٢).

## بَابُّ: إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

٧٣٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

#### بَابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ

٧٤٠ عَنْ عَائِشَةَ رَجِيًّا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (وَفِي رِوَايَةٍ: تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ).

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ ظَيْهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ).

# بَابُ السَّلَمِ فِي وَزُنٍ مَعْلُومٍ

٧٤١ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ (وَالثَّلَاثَ)، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي (شَيْءٍ) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: تَمْرٍ \_ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

الدُّنْيَا؟ \_ قَالَ: ﴿ وَلَا يَكُنْتُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ \_ قَالَ: يَا رَبِّ، آتَيْتَنِي مَالَك، فَكُنْتُ... قَالَ اللهُ:
 أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْك؛ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْيَسَرِ عَلَيْهُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِّم مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّنْ عَنْ مُعْسِرِ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّبِيبِ فَي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ).

# بَابُ: الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَة

٧٤٢ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قَضَى النَّبِيُ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ (مَالٍ) (١) لَمْ يُقْسَمْ (٢)، (فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةً).

### بَابٌ: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

٧٤٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَظِيهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارٌ مَا لِي أَرَاكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَظِيدُ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ! لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

## بَابُ إِثْم مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ

٧٤٤ ـ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ وَ اللهِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ وَ اللهِ اللهِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ وَ اللهِ اللهِ عَمْرُوانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْتًا؟! أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شَبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: شِرْكَةٍ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا
 بَاعَ وَلَمٌ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا، وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا. قَالَ: فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا، ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ. وَفِي رِعْقِ بَعْرِ، فَكَانَتْ قَبْرَهَا، ورَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُولُ: أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدٍ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَر ﷺ: خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ).

بَابٌ: إِذَا اخْتَلَفُّوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ

٧٤٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَىٰ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الطّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعِ.

### كتاب المزارعة

## بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

٧٤٦ - عَنْ جَابِرِ ﴿ اللهِ عَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ (وَالنِّصْفِ)، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ.

وَفِي حَدِيثِ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَ عَمَّيْهِ: قَالَ: فَنَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ خَلْكَ، فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ (١).

وَفِي حَدِيثِ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَنْ النَّبِيُ ﷺ قَدْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى. ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ ؛ فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ ؛ فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكُرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُمْرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةٍ مُعَاوِيَةً.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

## بَابٌ جَوَازِ الْمُخَابَرَةِ\*

٧٤٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا.

## بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ

٧٤٨ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْع، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةً وَسْقِ: ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَن اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ (١) اخْتَارَتِ الأَرْضَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا فَدَعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ:) إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ: نُقِرُّكُمْ (مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مَا شِيثْنَا \_(٢)، (وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ، هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ. فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَتُخْرجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ \_ عَيْ \_ ، وَعَامَلَنَا عَلَى الأَمْوَالِ ، وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ؟ فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَحَفْصَةُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ، فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْخُمْسَ.

الْقَاسِمِ. قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ! فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ، وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالًا، وَإِبِلًا، وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ). وَفِي لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالًا، وَإِبِلًا، وَعُرُوضًا مِنْ أَوْضِ الْحِجَاذِ. وَفِيهَا: أَجْلَاهُمْ عُمَرُ رِوَايَةٍ: أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَاذِ. وَفِيهَا: أَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحًا.

# بَابُ فَضُلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

٧٤٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةً؛ إلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (١٠).

### بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ

٧٥٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلِا<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللهِ : وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدُ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً. وَفِي دِوَايَةٍ: إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فَهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.

# كِتَابُ الوَصَايَا وَالصَّدَقَةِ وَالنُّمْلَى والمُهْرَى

### بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

٧٥٧ ـ عَنْ سَعْدِ وَهِ قَالَ: عَادَنِي النّبِيُّ وَهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ؛ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشُطْرِهِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالثّلُثِ؟ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالثّلُثِ؟ فِلْلُهُ مَالِي؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالثّلُثِ؟ فَالثّلُثِ؟ وَالثّلُثُ كَثِيرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفّفُونَ النّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَالَةً يَتَكَفّفُونَ النّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ إِلّا أُجِرْتَ عَلَا مَسُولَ اللهِ! اَأْحَلّفُ بَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجُهَ اللهِ وَجُهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثَ لَيَالٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِبَالِكَ صَدَقَةٌ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَبَكَى سَعْدٌ، قَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ.

إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. اللّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكَ آخَرُونَ. اللّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكَ يَمُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ تُوفِّي بِمَكَّةً. لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً. رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ تُوفِّي بِمَكَّةً. وَفِي رِوَايَةٍ: (ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَنِي رِوَايَةٍ: (ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ! الشّفِ سَعْدًا (۱)، (وَأَتَّمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ. فَمَا زِلْتُ وَبَطْنِي)، ثُمَّ قَالَ: اللّهُمَّ! الشّفِ سَعْدًا (۱)، (وَأَتَّمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ. فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِدِي فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ). وَفِي رِوَايَةٍ: وَالنَّذِيُ عَلَى كَبِدِي فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ). وَفِي رِوَايَةٍ: وَالنَّذِي عَلَى كَبِدِي فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ). وَفِي رِوَايَةٍ: وَالنَّذِي عَلَى كَبِدِي فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ). وَفِي رِوَايَةٍ: وَالنَّذِي عَلَى كَبِدِي فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ). وَفِي رِوَايَةٍ: النَّذِي عَلَى كَبِدِي فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ). وَالنَّ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، (قَالَ: يَرْحَمُ الللهُ الْنَ عَفْرَاءَ).

٧٥٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرَّبْعِ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ.

### بَابُ الْوَصِيَّةِ بِكِتَابِ اللهِ ﷺ

٧٥٤ ـ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوضَى؟ فَقَالَ: لَا. فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.

٧٥٥ ـ (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: مَا تَرَكَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ.

٧٥٦ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْ كَانَ وَصِيًّا، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي - أَوْ قَالَتْ: حَجْرِي - فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي، فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟.

# بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِإِخْرَاجِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ\*

٧٥٧ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيسِ! وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى، حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى(١)، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسِ! مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ، فَقَالَ: اثْتُونِي بِكَتِفٍ<sup>(٢)</sup> أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا. فَتَنَازَعُوا، ولَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٌ، فَقَالُوا: مَا لَهُ؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ! فَقَالَ: ذَرُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ. فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثِ: قَالَ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ. وَالثَّالِثَةُ خَيْرٌ، إِمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا، وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا. قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ...، وَفِيهَا: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ! مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِن اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ اللَّؤْلُوِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَالدَّوَاةِ.

# بَابُ: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

٧٥٨ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ ـ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم وَاحِدٍ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ.

٧٥٩ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (وَفِي رِوَايَةٍ: لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ) الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

## بَابٌ: إِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ

٧٦٠ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ قَالَ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَأَمَرَتْنِي أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَعْطَيْتُ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَاتَقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ (١) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْدٍ .. قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَتَهُ.

### بَابُ مَا قِيلَ فِي الْغُمِّرَى وَالرُّقُبَى

٧٦١ \_ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي. ثُمَّ قَالَ: أَيْسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا إِذًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ =

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ (١).

أَفْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُفْمِرَهَا حَبًّا وَمَيْتًا وَلِعَقِبِه. وَفِي رِوَايَةٍ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِمَقِبِهِ فَإِنَّها لِلَّذِي أَفْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَفْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ وَلِمَقِبِهِ فَإِنَّها لِلَّذِي أُفْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَفْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ جَابِرٌ عَلَيْهِ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ:
 هِيَ لَكَ وَلِمَقِبِكَ؛ فَأَمًّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ؛ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِيرَاثُ لأَمْلِهَا.